









# مَوسُوعة النبلاء يزعبَ لِسُ للشِف

الموصيلة المرابعة ال

جَمَيْتُ فِي الْحُقُوْقِ مِحْفَقَ الْمُحْفَقِ الْمُحْفَقِ الْمُحْفَقِ الْمُحْفَقِ الْمُحْفَقِ الْمُحْفَقِ الْم الطّبَعِثُ ذَالْأُولِينَ ١٤١٩م/ ١٩٩٩م

# الوصيان وريد المراح الم

🛓 دار الراتب الجاممية



## NEW TEL. NUMBERS

#### Dar el Rateb Souvenir

دار الراتب الجامعية *ا سوفني*ر



صندوق بريد 5229-19 بيروت ـ لبنان

# أرقام الهاتف والفاكس الجديدة

Fax تلفون وفاكس 0096 1 01 853 993

Fax تلفون وفاكس 0096 1 01 853 895

180 877 103 1096 خاص: راتُب قبيعة

181 887 10 0096 خاص: خالد قبيعة

#### المقدمة

الحمد لله الموصوف بالقدم، ولكن من غير سبق عدم، المعروف بالبقاء والحكم، ولكن من غير علّةٍ ولا ألم، خالق الأُمم، وباعث الرَّمم، والرَّازق لا بالوجوب عليه بل بالكرم، صَنَعَ فأحكم، وعلّم فحكم، وأمر القلم أن يكتب في اللّوح المحفوظ وأمْرُه مُحْتَم، فكتب ما كان وما يكون ونفذ القضاء وأبرم، فهذا أشقاه وهذا بالسّعادة عليه أنعم.

أحمده وهو المحمود المعَظَّم، وأشكره على ما أولانا من جزيل النَّعم.

وأشهد أن سيّدنا محمداً عبده ورسوله المُفَضَّلُ على سائر العرب والعجم، والمكمَّل بالخلقِ والخُلق والشِّيم، النَّبيِّ المكرَّم والمجتبى المقدَّم والإمام الأعظم، والمصطفى من ولد آدم، والمخصوص بالشَّفاعة العظمى والحوض والعلم.

صلَى الله وسلم عليه وعلىٰ آله أُولي الكَرَم، وأصحابه الذين باعوا أنفُسَهم لله لا بَعَرضِ ولا درهم، وأتباعه القائمين بالشَّريعة المبرئين من الوصم، صلاةً وسلاماً يحرسان قائلهما في يوم النَّدم.

ويعد؟

## ما هي النّصيحة؟

النّصيحة هي إخلاص الرأي في الدعوة إلى الخير.

والنّصيحة: هي قولٌ فيه دعوةً إلى صلاحٍ ونهيٌ عن فساد، الجمع: نصائح. والنّاصح: من ينصح غيره.

روي أن عمرو بن عبيد (١) على المنصور (٢) فقال:

\_ يا أمير المؤمنين! إنَّ الله عزَّ وجلَّ يقفك ويسائلك عن مثقال ذرَّة من الخير والشَّرِّ، وإنَّ الأُمَّة خصماؤك يوم القيامة، وإنَّ الله عزَّ وجلَّ لا يرضى منك إلاَّ بما ترضاه لنفسك، ألا وإنَّك لا ترضى لنفسك إلاَّ بأن يُعدل عليك، وإنَّ الله عزَّ وجل لا يرضى منك إلاَّ بأن تعدل على الرَّعيّة.

يا أمير المؤمنين! إنَّ وراء بابك نيراناً تتأجّج من الجَوْر، والله ما يُحكم وراء بابك بكتاب الله، ولا بسنّة نبيه ﷺ.

فبكى المنصور.

فقال سليمان بن مجالد وهو واقفٌ على رأس المنصور:

\_ يا عمروا قد شققتَ على أمير المؤمنين.

فقال عمرو: يا أمير المؤمنين! مَنْ لهذا؟

قال: أخوك سليمان بن مجالد.

قال عمرو: ويلك يا سليمان! إنَّ أمير المؤمنين يموت، وإنَّ كُلَّ ما تراه يُفقد، وإنَّك جيفة غداً بالفناء، لا ينفعك إلاَّ عمل صالح قدَّمته، ولقُرب هذا الجدار أنفع لأمير المؤمنين من قُربك، إذ كنت تطوي عنه النصيحة وتنهى من ينصحه.

يا أمير المؤمنين: إنَّ لهؤلاء اتَّخذوك سُلَماً إلى شهواتهم. فقال المنصور: فأصنع ماذًا؟ ادْعُ لي أصحابكَ أُولُهم.

<sup>(</sup>۱) عمرو بن عبيد: بن باب التيمي بالولاء، أبو عثمان البصري، أحد الزُهاد المشهورين، اشتهر بعلمه وزهده وأخباره مع المنصور. ولد سنة ۸۰هـ الموافق ۱۹۹م، وتوفي سنة ۱۶۶هـ الموافق ۲۷۱م.

<sup>(</sup>٢) المنصور: هو عبد الله بن محمد بن علي بن العباس، أبو جعفر المنصور، ثاني خلفاء بني العباس ولده سنة ٩٥هـ الموافق ٧١٤م، وهو أول من عني بالعلوم من ملوك العرب، وكان عارفاً بالأدب والفقه، محباً للعلماء، توفى سنة ١٥٨هـ الموافق ٧٧٥م.

قال: ادعهم أنتَ بعملِ صالحِ تُخدِثه، ومُز بهذا الخناق فليُرفع عن أعناق الناس، واستعمل في اليوم الواحد عُمّالاً، كلّما رابك منهم ريبٌ أو أنكرتَ على رجلٍ عزلته وولّيت غيره، فوالله لئن لم تقبل منهم إلا العدل ليقرَبَن به إليك من لا نيّة له فيه.

وكان المنصور يقول لمن حوله:

كلُّكم طالب صيدٍ غير عمرو بن عبيد<sup>(١)</sup>.

\* \* \*

وروى الأصمعيُّ عن أبيه قال:

مرً المهلب بن أبي صفرة $^{(Y)}$  على مالك بن دينار $^{(T)}$  متبختراً فقال له مالك:

\_ أما علمتَ أنَّها مِشيئةٌ يكرهها الله إلاَّ بين الصَّفِّين (٤)؟

فقال المهلب: أما تعرفني؟

قال مالك: بلئ... أوَّلكَ نُطفةٌ مَذِرَة (٥)، وآخِرُك جيفةٌ قذِرة، وأنت فيما بين ذلك تحمل العَذِرَة (١).

<sup>(</sup>١) مصدر هذه القصة من كتاب المحاسن والمساوىء: (٢٨/٢).

 <sup>(</sup>٢) المهلب بن أبي صفرة: ظالم بن سراق الأزدي العتكي، أبو سعيد، أميرٌ بطّاش،
 جواد قال فيه عبد الله بن الزبير: هذا سيد أهل العراق.

ولد المهلب سنة ٧هـ وولي إمارة البصرة لمصعب بن الزبير، ثمَّ ولاه عبد الملك بن مروان ولاية خراسان، فقدمها سنة ٧٩هـ ومات فيها سنة ٨٣هـ.

<sup>(</sup>٣) مالك بن دينار: البصري، أبو يحيى، من رواة الحديث الشريف، وكان ورعاً، يأكل من كسبه، ويكتب المصاحف بالأجرة، وتوفي في البصرة سنة ١٣٠هـ.

<sup>(</sup>٤) الصفين: أي بين صفي الجيش مقابل الأعداء، وفي هذا غيظٌ للكافرين أو عزِّ للمسلمين.

<sup>(</sup>٥) المذرة: الفاسدة.

<sup>(</sup>٦) العذرة: الغائط.

فانكسر وقال: الآن عرفتني حقّ المعرفة (١).

رضي الله عن الإمام مالك بن دينار، فلقد أنقذ الأمير من المهالك ونصحه، وما أجمل تشخيصه للمغرورين، لقد لقن المهلب القائد الكبير درساً مفيداً، أخرجه من غشاوة الجهل بالنفس، ومن الغرور المُزْري، الذي لا يرفع الشخص قيد أنملة، بل يحطُّ به إلى مكان سحيق، وعرّفه أن الإنسان لا يكون إنساناً إلا بتواضعه من غير مذلة، وتُذكره الحالة التي منها خُلق، والحالة التي إليها يصير، فهل يجد الإنسان بعد لهذا لنفسه أي مزيّة؟

**华 米 米** 

وكتابنا الذي بين يديك كتاب جميل، جمعت فيه ما يجب أن تتعلَّمه وتفهمه من التصائح والوصايا في شتى الميادين. . .

وأقدمه بهذه الحلّة الجميلة ليكون رفيقك في السّفر والتّرحال، وأنيسك في البيت، وسفرك بين رفاقك تقرأ عليهم منه بعض القطوف.

ختاماً.

أسأل المولى أن يُبصِّرنا لعيوب نفوسنا. . .

إنه على كل شيء قدير...

والحمد لله أولاً وآخراً

محمد عبد الرحيم

<sup>(</sup>١) سير أعلام النبلاء: (٥/ ٣٦٢\_ ٣٦٢).

#### حرف الهمزة

(2)

## أبو تمام الطائي

من الوافر

إذا لم تخشَ عاقبةَ اللِّيالي ولم تَسْتَخي فاصنعُ ما تشاءُ(١)

فللا والله منا في النعيش خيرٌ ولا الندُّنينا إذا ذهب التحيَّاءُ يعيش المرء ما استحيا بخير ويبقى العودُ ما بقي اللِّحاءُ

#### من الكامل المرفل

شاعر

كن محسناً طبعاً إلى من بدلًا الحسنى مساءه واشفع بإسداء الجميل صباحه أبدأ مساءه فلعلمه أن يستنسي ويحول عن حال الإساءه فالحرر يذكر من أخيه الخير لا ما منه ساءه فلكم مسيءٌ ردّه الإحسان عن ورد الرّداءه مضفا وفاء إلى الوفاء وصيد الحسنى أداءه فإذا منيت بمائنِ في الودِّ لم يحسن أداءه (۲)

فاصدقه علَّك أن تريل بصدق وذك عنه داءه

<sup>(</sup>١) أخرج البخاري في صحيحه (٣٤٨٣) و(٣٤٨٤) و(٦١٢٠)، وأحمد في المسند: (۱۷۰۸۹) و(۱۷۰۹۷) و(۷۱۱۰۲) و(۲۲۷۱۳)، والبزار في المستد: (۲۰۲۸) والربيع بن شهاب في المسند: (١١٥٣): ﴿إِنَّ ممَّا أُدرِكُ النَّاسِ مِن كلام النبوَّة إذا لم تسنح فاصنع ما شئت».

<sup>(</sup>۲) المائن: الكاذب، غير صادق الود.

## محمد الحسن السُّمَّان

من الكامل

قالوا شُتِمْتَ مِنَ اللِّئام أجبتُهم إنَّ الكرامَ مَلْمَةُ اللُّوماءِ لا تَعْجَبُوا قبلى ملوكُ ذمَّهم أهل الخَنا من عُصْبَةِ سُفَهاءِ لى أسوة بالأنبياء الأضفِيا والسّادة الأعلام والأمراء فالعفو طبعي والسَّماحَةُ شيمَتي وأغيضٌ طرفي عن أذى أعدائي ما عشتُ أصبرُ للمصائب والأذى فالدُّهرُ شيمتُه أذَّى الفُضَلاَءِ

من الخفيف

## مصطفى الغلاييني

إنَّما النَّاسُ يا قويُّ سَواء كلُّ خلقٍ من طينها والماء لا تَدعُ شوكة التَّكبُر تنمو فجميعُ الأنام من حواءِ فارحم يرحمك من في السماء

خفّف الوطء فالبرايا عيالُ الله

من الطويل

## على بن أبى طالب

تحرُّز من الدُّنيا فإنَّ فناءَها محلُّ فناء لا محلُّ بقاءِ فصفوتها ممزوجة بكدرة وراحتها مقرونة بعناء (**ب**)

حرف الباء

الحسين بن مطير من الوافر

أُحِبُ مَكَادِمَ الأَخْلَاقِ جُهُدِي وأَكْرَهُ أَنْ أَعِيبَ وأَنْ أُعَابَا

ومَن هَابَ السرِّجَالَ تَهَيُّبُوهُ وَمَنْ حَقَرَ الرُّجَالَ فَلَنْ يُهَابَا

وأَصْبَحُ عَن سِبَابِ النَّاسِ حِلْماً وشَرُّ النَّاسِ مَنْ يَهُوى السَّبَابَا

### من الواقر

# أبو الأسود الدُّؤلي

ولا تَسْرُكُ وصيَّسَهُ بسيء إذا ما كانَ ذا عقلِ أرببا فإنْ ضيِّعتَ ذاكَ فَالاَ تَلُمْهُ عَلَىٰ أَن لِم يكُنْ عَلِمَ الغُيُوبَا

إذا أرسلتَ في أمر رسولاً ففهمه وأرسله أديبًا

#### من البسيط

## أبو الفرج بن هندو

قوض خيامك من أرضِ تضام بها وجانب اللَّذَلَ إنَّ اللَّالَّ يجتنب

وارحل إذا كانت الأوطان منقصة فمندل الهند في أوطانه حطب(١)

#### من الطويل

## زهير بن أبي سلمي

ثلاث يعز الصّبر عند حلولها ويذهل عنها عقل كلّ لبيب خروج اضطرار من بلادٍ يحبُّها وفرقة إخوان، وفقد حبيب

#### من الكامل

## ابن شبل البغدادي

احفظ لسانك لا تبح بشلائة سرٌّ، ومالٌ ما استطعت، ومذهب

<sup>(</sup>١) المندل: العود الطيب الرائحة.

فعلى الثلاثة تبتلئ بثلاثة: بمُكر، وبحاسد، ومكذّب

من الكامل

منصور الكريزي

كافِ الخليلَ على المودّة مثلها وإذا أساء فكافِ بَعِتَابِهِ

وإذا عتبت على امرى و أخببته فتوق ظاهر عيب وسباب

من البسيط

سديد الدِّين ابن رقيقة

وضع العوارف عند النزل يتبعه على معاودة الإلحاح في الطّلب ويحمل الفاضل الطّبع الكريم على خُسْن الجزاء لمولى العرف عن كثب فالنَّاس كالأرض تُسْقى وهي واحدةٌ عذباً وتنبت مثل الشري والرّطب

من الكامل

الإمام علي بن أبي طالب كرَّم الله وجهه

## نصائحه للإمام الحسين رضى الله عنه:

أحسينُ إنِّي واعظٌ ومؤدِّبُ فافهم فأنتَ العاقِلُ المتأدِّبُ واحفظ وصيَّة والد مُتَحنِّن يغذوك بالآداب كيلا تُغطُّبُ أبني إنَّ السرّزق مسكفولٌ به فعليك بالإجمالِ في ما تطلُبُ لا تجعلن المال كسبك مُفرداً وتُقى إلهك فاجعَلَن ما تكسبُ كَفَلَ الإلْمُ بِرِزْقِ كُلِّ بِرِيَّةٍ والمالُ عاريةٌ تجيءُ وتذهبُ والرِّزْقُ أسرَعُ مِنْ تَلَفُّتِ ناظر سبباً إلى الإنسان حين يُسَبُّبُ ومن السُّيولِ إلى مقرِّ قرارها والطُّير للأوكار حين تَصوَّبُ

أبنَى إِنَّ الدِّكر فيه مواعظٌ فيمن الَّذي بعيظاتِه يستأدُّبُ فيمن يقومُ به هناكَ وينصِبُ بتفكر وتخشع وتقرب إذ المقرب عنده المتقرب وانصَّت إلى الأمثالِ فيما تُضْرَبُ وإذا مررت بايسة وعُطِيَّة تصِفُ العذابَ فقفْ ودمعكَ يُسْكُبُ يا مَنْ يُعَذَّبُ من يشاءُ بعذلِه لا ترمِنى بين الذينَ تُعَذُّبُ إنِّي أبوءُ بعترتي وخطيئتي هرباً إليك وليس دونَكَ مهربُ وإذا مررت باية في ذِكْرِها وَضْفُ الوسيلةِ والنَّعيمُ والمُعجبُ دار المخلودِ سُؤالَ من يتقرَّبُ واجهد لعلك أن تَحِلُّ بأرضها وتنال روح مساكن لا تُخرب وتنال عيشاً لا انقطاع لوقته وتنالَ مُلْكَ كرامةِ لا تُسْلَبُ خوف الغوالب أن تجيء وتُغلبُ وإذا هممت بسييم فاغمض له وتجنّب الأمر الذي يُتَجَنّب واخْفِضْ جناحك للصَّديق وكُن له كاب على أولاده يستحدَّبُ والضَّيفَ أكرمْ ما استطعت جوارَهُ حتى يَعْلَكُ وارثاً يتنسَّبُ واجعل صديقك من إذا آخيتَهُ حَفِظَ الإخاء وكان دونكَ يضربُ واطلبهُم طَلَبَ المريض شفاءه ودع الكذب فليس مِمَّن يُصْحَبُ واحفظ صديقك في المواطن كُلُّها وعليكَ بالمرء الذي لا يَكْذِبُ إِنَّ الكذوب مُلَطِّخٌ من يَصْحَبُ ويروغُ منكَ كما يروغُ التُّعلبُ واحذر ذوي الملق اللِّنام فإنَّهم في النّائبات عليك ممَّن يَخْطُبُ

اقسراً كستسابَ الله جُسهُسلَكَ واتسلُسهُ واعبد إلهك ذا المعارج مخلصاً اسأل إلهك بالإنابة مُخلصاً بادر هواك إذا هممت بصالح واقحل السكفأوب وقسربسة وجبوازة يُعطيك ما فوق المنى بلسانه

وإذا بنا دهر جفوا وتعبيبوا ولقد نصحتك إن قبلت نصيحتي والنَّصحُ أرخصُ ما يُباع ويُوهَبُ

يَسْعُونَ حَوْلَ المرءِ ما طمعوا به

## من البسيط

## محمد بن الملجي بن الصائغ

فقد يسود الفتى من غير سابقة للأصل بالعلم حتى يبلغ الشهبا غذ العلوم بتذكار تزد أبدأ فالنَّار تخمد مهما لم تجد حطبا إنِّي أرى عدم الإنسان أصلح من عمر به لم ينل علماً ولا نسبا قضى الحياة فلمًّا مات شيِّعه جهلٌ وفقرٌ فقد قضًّا هما نصبا

بني كن حافظاً للعلم مطرحاً جميع ما النَّاس فيه تكتب نسبا

#### من الطويل

# الإمام علي بن أبي طالب كرّم الله وجهه

فقد رفع الإسلامُ سلمان فارسِ وقد وَضَعَ الشَّركُ السَّريف أبا لهب

لعمرُكَ ما الإنسانُ إلا بدينِهِ فلا تترك التَّقوي اتَّكالاً على النَّسب

#### من الكامل

## أمين الدولة ابن التلميذ

كالطُّرف يستجلي الوجوه ووجهه منه قريبٌ وهو عنه مغيب

وأرى عيوب العالمين ولا أرى عيباً لنفسي وهو مني قريب

## من الوافر

## ابن حمدیس

فلا تقنع من الدُّنيا بِحُظِّ إذا لَمْ تَحْوِهِ يَدَكُ اغْتِصَابا

فسر ليوثِ الأرضِ ليت يساركُ في فريسته الذَّنابا

#### من الواقر

# الشريف المرتضئ

فما نالَ المُنَىٰ في العيشِ إلا عبيُّ القوم أو فَطِنْ تَغَابىٰ هى اللُّذيا تغرُّ بها خدوماً ونوردها على طمأ سرابا وهل أحياؤنا إلا تراب بظهر الأرض ينتظر الترابا؟

إذا لم تستطع للرّزء دَفْعاً فصبراً للرزية واحتِسابا

#### من مجزوء الكامل

## صالح بن عبد القدوس

والسكر فيإنَّ السُّكرَ من حيَّ على الإنسانِ واجب ا لا ترج من لا يشكر النّعمى ويصبر في العواقب

#### من البسيط

# علي بن أبي طالب كرم الله وجهه

إنِّي أقولُ لنفسي وهي ضيِّقةً وقد أناخَ عليها الدُّهْرُ بالعَجَبِ صبراً على شدَّةِ الأيَّام إنَّ لها عُقبي وما الصَّبر إلاَّ عند ذي الحسّب سيفتح الله عن قُرب بنافِعة فيها لمثلِكَ راحاتٌ من التَّعب

## من الطويل

## عبد الله بن معاوية

ولَسْتُ بِبَادِي صَاحِبي بِقَطِيعَةِ وَلَسْتُ بِمُفْشي سِرَّهُ حِينَ أَغْضَبُ عَلَيْكَ بِإِخْوَانِ الشِّقَاةِ فِإِنَّهُمْ قَلِيلٌ فَصِلْهُمْ دُونَ مَنْ كُنْتَ تَصْحَبُ

وَمَا الحِدْنُ إِلاَّ مَنْ صَفَا لَكَ وُدُّهُ وَمَنْ هُوَ ذُو نُصْح وَأَنْتَ مُغِيبُ

شاعر من البسيط

يا مُظهِرَ الكِبْرِ إعجاباً بصورتِهِ لو فكر النَّاس فيما في بطونهم هل في ابن آدم غير الرَّأس مكرمةً أنفٌ يسيل، وأذنٌ ريحها سَهِكُ يا ابن التُرابِ ومأكول التُّراب غداً

انظر خلاءك إنَّ النَّتن تشريبُ ما استشعر الكبرَ شبّانٌ ولا شِيبُ وهو بخمسٍ من الأقذار مضروبُ والعين مرمصة، والثَّغرُ ملعوبُ(١) أقصر فإنَّك مأكولٌ ومشروب

# أبو الطُّيِّب المتنبي

من الوافر

عدوُكَ من صديقِكِ مستفادٌ فإنَّ الدَّاءَ أكشرُ ما تراهُ إذا انقلب الصَّديق غداً عدواً ولو كانَ الكثيرُ يطيبُ كانَتْ ولكن قلَّما استكشرَتَ إلاً فدعُ عنكَ الكثيرَ فكم كثيرٌ

فلا تستكشرن من الصّحابِ يحولُ من الطّعامِ أو الشّرابِ مُبيناً والأمورُ إلى انقلابِ مصاحبةُ الكثيرِ من الصّوابِ سقطتَ على ذنابٍ في ثيابِ يُعافُ وكم قليلٍ مستطابِ

<sup>(</sup>۱) السُهك: ربع كريهة توجد من الإنسان إذا عرق. وقال الزمخشري: ربح العرق والصّدا. والسّهك أيضاً ربح السّمك. مرمصة: رمصت العين رمصاً: اجتمع في موقها وسخّ أبيض. والرّمص: وسخّ أبيض جامد مجتمع في بطن العين، فإن سال فهو غمص. وفي الشام يقال له العمش.

#### أبو الفتح البستى من المتقارب

إذا ما اصطفيت أمراً فليكن شريف النّجار زكيّ الحسب فسندلُ الرِّجالِ كسندل السُّبا بِ فيلا للشِّمار وَلاَ لِلْحَطِّبُ

#### الإمام على بن أبى طالب رضى الله عنه من مخلع البسيط

نرضٌ على النَّاس أنْ يتُوبُوا لكننَّ تركَ النَّذوب أوجب أوجب والدُّهدرُ في صَرْفِهِ عَنجيبُ وغفلةُ النَّاسِ فيه أعنجب والصّبر في النّائبات صعبٌ لكنَّ فوتَ النَّوابِ أصعبُ

وكملُ ما يرتبعن قريب والموتُ مِنْ كُلِّ ذاك أَقْرَبُ

#### من الطويل

## بشار بن برد

إذا أنْتَ لَمْ تَشْرَبْ مراراً على القَّذَىٰ ظَمِثْتَ وأيُّ النَّاس تَضفُو مَشَادِبُهُ

إذا كُنْتَ في كُلِّ الأُمور مُعَاتباً صَدِيقَكَ لَمْ تَلْقَ الَّذِي لا تُعَاتِبُهُ فَعِشُ واحداً أوْصِلْ أَخَاكَ فإنَّهُ مُقَارِفُ ذَنْبِ مَرَّةً وَمُجَانِبُهُ

#### من مجزوء الكامل

### ابن العميد

الرِّجالَ من الأبا عِله، والأقارب لا تقارب أخ إنَّ الأقاربَ كالعقا رب بل أضَرُّ من العقاربُ

#### الإمام على بن أبى طالب كرم الله وجهه من الطويل

## نصائحه للإمام الحسن رضى الله عنه:

تَرَدُّ رِدَاءَ الصَّبرِ عِنْدَ النَّوائبِ تَنَلْ من جَمِيلِ الصَّبرِ حُسْنَ العواقبِ وكن صاحباً للحلم في كلِّ مشهد فما الحِلْمُ إلاَّ خيرُ خِذْنِ وصاحب وكن حافظاً عهدَ الصَّديق وراعياً تَذُقُ من كمالِ الحِفْظِ صَفْوَ الشارب وكن شاكراً لله في كلِّ نعمة يُثِبْكَ على النَّعْمي جزيلَ المواهبِ وما المرءُ إلاَّ حيث يَجْعَلُ نَفْسَهُ فكنْ طالباً في النَّاس أعلى المراتب وكن طالباً للرِّزقِ من باب حِلَّةٍ يُضاعَفْ عليكَ الرِّزقُ من كلِّ جانب وصن منكَ ماءَ الوَجْهِ لا تَبْذِلنَّهُ ولا تسألِ الأرذالِ فضلُ الرَّغائِب وكُنْ مُوجباً حقَّ الصَّديقِ إذا أتَى السيكَ بِبِرِّ صادِقِ منكَ واجب وكن حافظاً للوالدين وناصراً لجارك ذي التَّقوى وأهل التَّقارُب

شاعر الطويل

إذا كانَ رأسُ المَالِ عُمُرَك فاحترس عليه من الإنفاقِ في غير واجب

يزيد بن عمرو من الطويل

لا تسركسنَسنَّ إلى السمسراء فانسه إلى الشَّرُّ دعاءٌ وللغني جالبُ

نصحتُكَ فيما قلتُهُ وذكرته وذلك حقٌّ في المودَّةِ واجب ب

من الكامل

## على بن أبى طالب كرَّم الله وجهه

وإذا افتقرت فداو فقرك بالغنى عن كلِّ ذي دنس كجلد الأجرب فليرُجِعَنَّ إليك رِزْقُكَ كُلُّهُ لوكان أبعدَ مِنْ مَقَام الكوكبِ

لا تطلبن معيشة بمَذَلَّة واربأ بنفسك عن دني المطلب

#### من البسيط

## ابن شبل البغدادي

تلق بالصَّبر ضيف الهمّ ترحله إنَّ الهموم ضيوفٌ أكلها المهج فالخطب ما زاد إلا وهو منتقص والأمر ما ضاق إلا وهو متفرج فروح النُّفس بالتَّعليل ترض به عسى إلى ساعة من ساعة فرج

#### من مجزوء الكامل

## على بن أبى طالب كرَّم الله وجهه

إلىبس أخاك على عُيبُوبة واسترز وغط على ذنوبة واصبر على ظُلم السَّفيهِ وللزَّمانِ على خطوبة ودع السجواب تنفضلاً وكل النظلوم إلى حسسية واعلم بأنَّ الحلم عند الغَيْظِ أحسنُ من رُكُوبهِ

#### من الطويل

## المقنع الكندي

وإنَّ اللَّذِي بيني وبين بني أبي وبينَ بني عَمِّي لمختلفٌ جِدًّا فإنْ أَكَلُوا لَحْمى وَفَرْتُ لُحومَهُمْ وإن هَدَمُوا مَجْدِي بَنَيْتُ لَهُمْ مَجْدا

وإنْ ضَيِّعُوا غَيْبِي حَفِظْتَ غُيُوبَهُمْ ﴿ وَإِنْ هُمْ هَوُوا غَيِّي هَوَيْتُ لَهُمْ رَشْدَا وإنْ زَجُروا طيراً بنَحْس تَمُرُّ بي ﴿ زَجَرْتَ لهم طَيْراً تَمُرُّ بهمْ سَعْدَا وَلا أَحْمِلُ الحِفْدَ القَدِيمَ عَلَيْهِمُ وَلَيْسَ رئيسُ القَوْم من يَحْمِلُ الحِقْدا لَهُمْ جُلُّ مالي إن تتابَعَ لي غنى وإنْ قَلَّ مالي لم أكلِّفْهُم رِفْدًا وإنَّى لَعَبْدُ الضَّيفِ مَا دَامَ نازلاً ومَا شِيمةٌ لَى غيرَها تُشْبهُ العَبْدَا

من الكامل

شاعر

لا تسألنَّ بنيَّ آدمَ حاجةً وسل الذي أبوابه لا تَحجُبُ الله يخضبُ إنْ تركتَ سؤاله وبني آدم حين يُسأل يَغْضَبُ

من البسيط

شاعر

لبعض جحيفة كلب خير رائحة من كذبة المرء في جدُّ وفي لعب

لا يكذب المرء إلا من مهانته أو فعلِهِ السُّوءَ أو من قلة الأدب

من الوافر

على بن أبى طالب كرَّم الله وجهه

وطبْ نفساً بما تلدُ اللِّيالي عسى تأتيكَ بالولَدِ النَّجيبِ

إذا ضاق الزَّمَانُ عليكَ فاصبر ولا تيأس من الفرج القريب

من الكامل

هبة الله البغدادي

لا تمزحن فإنْ مَزَحْتَ فلا يكن مزحاً تضاف به إلى سوء الأدب

واحذر مسازحة تعودُ عداوة إنَّ المزاحَ على مقدمةِ الغضب

حرف الحاء **(**2)

علي بن أبي طالب كرَّم الله وجهه من المتقارب

فلا تفشِ سِرَّكَ إلاَّ إليكَ فإنَّ لكلُّ نصيح نصيحا وإنسى رأيت غُواة الرِّجالِ لا يستركون أديماً صحيحا

على بن أبي طالب كرَّم الله وجهه من الخفيف

اغتَنِمْ رَكْعَتَيْنِ زُلْفَىٰ إلى اللَّهِ إذا كُنْتَ فَارِعًا مُسْتَريحا وإذا ما هَمَمْتُ بِاللَّغُوِ فِي البّا طِلِ فَاجْعَلْ مَكَانَهُ تَسْبِيحًا

(7) حرف الدال

محمد بن طاهر السّجستاني من الكامل

لو كنت أُحسد ما تجاوز خاطري حسد التّجوم على بقاء مرصد

لا متحسدنُ على تظاهر نعمة شخصاً تبيت له المنون بمرصد أو ليس بعد بلوغه آماله يفضي إلىٰ عدم كان لم يوجد

## محمد بن المجلي بن الصائغ

من الرمل

فاطلب الحكمة في أوله واحرز العلم وجب فيه البلادا واكسب الأموال في الثاني وكل واشرح الرّاح ولا تبغ الفسادا وترقب آخر العلم فإن جاءك الموت فقد نلت المرادا وإن اعتاقك في إحداهما طارق الموت فقد خرت الجهادا هذه سيسرة مسعود بها نال في الدُّنيا وفي الأُخرى السّدادا(١)

اقسم العمر ثلاثاً واستمع يا بني النصح منّي والرّشادا

#### من الطويل

أبو الفتح البستي

تكلُّم وسدُّد ما استطعت فإنَّما كلامُكَ حيَّ والسَّكوت جمادُ وإن لم تجد قولاً سديداً تقوله فصمتُكَ من غير السداد سداد

#### من الكامل

أبو بكر الخوارزمي

عدوى البليد إلى البليد سريعة والجمرُ يوضعُ في الرَّمادِ فيخمدُ

لا تُصْحَبِ الكسلانِ في حاجاته كم صالح لفسادِ آخر يفسدُ

#### من الوافر

# علي بن أبي طالب رضى الله عنه

إذا ما المرء لم يحفظ ثلاثاً فبغه ولو بكف من رماد

(١) السداد: الرّشاد والصّواب والاستقامة.

وفاء لللصّديق وبَلْل مال وكتمانَ السّرائر في الفُواد

#### الإمام على بن أبى طالب رضى الله عنه من الطويل

تغرَّبْ عن الأوطان في طلب العُلَىٰ وسافرْ ففي الأسفار خمسُ فوائدِ تَفَرُّجُ هِمَّ، واكتِسَابُ معيشة وعلمٌ، وآدابٌ، وصحبة ماجد فإن قيلَ في الأسفار ذُلُّ ومحنة وقطعُ الفيافي وارتكاب الشدائد فموتُ الفتى خيرٌ له من قيامِهِ بدار هوانٍ بين واش وحاسيد

#### من البسيط

## سديد الدِّين ابن رقيقة

جانب طباعاً بني الدُّنيا فقرّبهم يجدي المكاره إن ضنوا وإن جادوا فالنَّاس يندر فيهم من إذا عرض عراك من فيه إسعاد وإنجاد ولا تبهن إن حماك الدُّهر جدَّك فالأحرار عند انحراف الدُّهر أنجاد واطو الفلا طالباً نيل العلا أبدا ولا يهولنك أغوار وأنجاد

#### من الكامل

## سديد الدِّين ابن رقيقة

كن مجملاً فيما تقول ولا تقل قولاً يهجنه بَذاً وفسادً فجماعة الحكماء قبلك دأبهم كان الجميل من المقال فسادوا

## من البسيط

## شاعر

إن يحسدوني فإنّي غير لاغهم قبلي من النَّاس أهل الفضل قد حسدوا

فدام لي ولهم ما بي وما بهم ومات أكثرنا غيظاً بما يجد أنا الذي يجدوني في صدورهم لا أرتقى صعداً منها ولا أرد

من السريع

شاعر

عليك بالصّدق ولو أنّه أحرقك الصّدق بنار الوعيد

وابغ رضا المولى فأغبى الورئ من أسخط المولى وأرضى العبيد

من الواقر

الحطيئة

وتَقْوَى الله خيرُ الزَّادِ ذُخْراً وَعِنْدَ الله للأتقى مَنزِيدُ ومَا لا بُدُّ أن يَأْتِي قريبٌ ولكنَّ الذي يحضي بعيد

ولستُ أرى السَّعادَةَ جَمْعَ مَالٍ ولكنَّ التَّقِيَّ هُـوَ السَّعيدُ

من الطويل

حاتم الطائي

فَلاَ تَلْتَمِسْ رِزْقاً بِعَيْشِ مُفتِّرِ لِكُلِّ غَدٍ رِزْقٌ يَعُودُ جَدِيدُ أَلَمْ تَرَ أَنَّ الرِّزْقَ خادٍ وَرَائِحٌ وَأَنَّ الدِّي أَعْطَاكَ سَوْفَ يُعِيدُ

فَلاَ الجُودُ يُغني المال قبل فَنَاثِهِ ولا البُخْلُ في مالِ الشِّحيح يَزِيدُ

من السريع

شاعر

كذلك النَّاس إذا لم تكن آراؤهُم مجموعة تبدُّدُوا

لم تُكْسَرِ العيدانُ مجموعةً وإنَّما تُكْسَرُ إذ تُفرَّدُ

# أبو الطُّيِّبِ المتنبي

من الخفيف

عِسْ عَنِيناً أو مُتْ وأنتَ كريم بَيْنَ طَعْن القَنَا وَخَفْقِ البُنُودِ فرؤوسُ الرِّماحِ أَذْهَبُ لِلْغَيْدِ فِلْ وَأَشْقَىٰ لِغِلِّ صَدْرِ السحَقُودِ لا كَمَا قَدْ حَييتَ غَيْرَ حَمِيدٍ وإذًا مِتُ مِنْ غَيْرَ فقيدٍ فَاظْلُبِ الْعِزُّ فِي لَظَى ودع الد ذُلُّ وَلَوْ كَانَ فِي جِنانِ الخُلُودِ

#### من الطويل

## طرفة بن العبد

عن المرء لا تسألُ وسل عن قرينِهِ فكلُّ قرينِ بالمقارِنِ يقتدِي فإن كل ذا شرِّ فجانبه سرعة وإن كان ذا خِيرِ فقارنهُ تهتدي

#### من الكامل

# أسامة بن منقذ

إن خيانَ عَهدَك من تودُّه ونيأى فيلا يَخرُنْكَ فَقدُه والهُ جُرْهُ هَ جُركَ من تُحِد بِ إذا قبضى وحواه لَحُده وإذا سُئلتَ علامَ تهج رُهُ فقل: ما صحّ عهدة وعلامَ أرغبُ في ملو لِ خائن فقد بان زهده واحذر مقالة من يقو لُ: الحُبُ تخضعُ فيه أُسْدُهُ وإذا خضعت لن ينخو نك فالإباء لمن تعده إن راع قبلبَك هَجْرَه فعنداً يبلينُ له أشدُّه

والصّبر سُمّ ناقع لكن منه يُسَارُ شهده

#### محمد الحسن السمان

كان سري بفؤادي مُنضْمَراً ليس يبدُو لقريب أو بَعيدُ فتبددى لأخ منه سنا بارق فانتابني سوء الوعيذ كـلُ مـن عـاش ولا سـرً لَـهُ فهو في الدُّنيا وفي الأخرى سعيدُ (١)

#### من البسيط

من الرمل

## أمين الدولة ابن التلميد

لا تمحقرن عدواً لان جانبه ولو يكون قليل البطش والجلد فللذبابة في الجرح الممدّيدٌ تنال ما قصرت عنه يد الأسد(٢)

#### من الكامل

## الخوارزمي

لا تَصْحبِ الكسلانَ في حالاتِهِ كَمْ صالح بفسادِ آخرَ يُفْسِدُهُ عَدْوَىٰ البَلِيدِ إلى الجليدِ سريعة والجمرُ يوضعُ في الرِّمادِ فيخمِدُه

<sup>(</sup>١) قال الخليفة العادل عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه: القلوب أوعية الأسرار، والشَّفاه أقفالها، والألسن مفاتيحها، فليحفظ كلُّ امرىء مفتاح سڙه.

<sup>(</sup>٢) الممد: المقبّح.

من الكامل

#### حرف الراء **(ر)**

## أبو فراس الحمداني

أنفقْ من الصّبر الجميل فإنّه لم يخش فقراً منفقٌ من صبرهِ واحلم وإن سَفِهَ الجليسُ وقل له حسن المقال وإن أتاك بهجره والمرء ليس ببالغ في أرضهِ كالصَّقر ليس بصائدٍ في وكرِهِ

#### محمد الأسمر من الكامل

واجعلّ بطانتك الكرام فإنَّهم أدرى بوجهِ الصَّالحات وأخبرُ إنَّ الكريمَ له الكرامُ بطانَةً طابَت شماتلُهم وطابَ العنصُرُ إنْ لاَحَ خيرٌ قرَّبوه ويسَّروا أو لاحَ شَرُّ باعَدُوه وعسَّروا أمَّا اللَّهُ عِنْ فَحُولُهُ أَمِثَالُهُ قَرِنَاءُ سُوءِ لَيْسَ فَيُهُمْ خَيْرُ إن لاح خيرٌ باعدوه وعسروا أو لاح شرٌّ قرَّبوه ويسرُّوا

ولكلِّ كون كاثناتٌ مشلُّهُ فتبيئه من جنسه والمعشرُ

## سديد الدِّين ابن رقيقة

من المتقارب

إذا كنتَ غارسٌ غارساً جميلاً فلا تعطشنه يفتك التّمر وداوم على سقيه ما استطعت بماء السَّخا لا بماء المطر ولا تبتعنه بمن فقد رأيناه مفسدة للشجر

#### أبو القرج بن هندو من الطويل

أرى الخمرَ ناراً والنُّفوس جواهرا فإن شربت أبدت طباع الجواهر فلا تفضحن النّفس يوماً بشربها إذا لم تثق منها بحسن السّرائر

#### أبو الفتح البستي من الهزج

إذا أخبَبُتَ أن تَحْيَا مصونَ الجاه والعَدْر وأن تسسلمَ بسين السُّاس من غدر ومن مَكُر فلا تحرض على وفر ولا تطمع إلى صدر وأكشر قبول لا أدري وإن كنت امرأ تَذري

#### أمية بن عبد العزيز من الطويل

تفكّر في نقصان مالك دائماً وتغفل عن نقصان جسمك والعمر ويثنيك خوف الفقر عن كلِّ بغيةٍ وخوفك حال الفقر من أعظم الفقر السم تر أنَّ اللَّهـر جـم صروفه وأن ليس من شيء يدوم على الدَّهر فكم فرحة فيه أزيلت بترحة وكم حال عسر فيه آلت إلى اليُسر

#### ابن حزم الأندلسي من مجزوء الرَّمل

إنَّما العَقْلُ أساسٌ فوقَّهُ الأخلاقُ سُورُ يَتَحَلَّىٰ العَقْلُ بِالحِلْمِ وَإِلَّا فَهُوَ بُورُ جَاهِلُ الأشْيَاء أغمَىٰ لاَ يَسرىٰ كَيْفَ يَدُورُ وتَـمَامُ العِلْم بالعَدْ لِ وإلا فَهوَ ذُورُ وَزِمَامُ السعَـذُكِ بِـالـجَـوْ رِ والأ فَيَحُورُ والسجُسبْنُ غُسرورُ وَمَــلاَكُ الــجُــودِ بــالــنّــجــ دَةِ عِفٌ إِن كُنْتَ غَيُوراً مِا زَنَىٰ قَطُ غَيُورُ وَكَـمَالُ الـكُـلُ بِالـتَّـقْ وَيْ وَقَـوْلُ الْحَـقُ نُـورُ ذي أُصُولُ النَفضل عَنْهَا حَدَّثَتْ بَعْدُ البُدُورُ

الصفدي من الطويل

دع الخمر فالرَّاحات في ترك راحها وفي كأسها للمرء كسوة عار

وكم ألبست نفس الفتى بعد نورها مدارع قارني مدار عقار

من الرجز

محمد الحسن السمّان

مِن خَصْلَتَيْنِ أكثر الأمورِ فَسادُها يأتي مع الغُرورِ إذاعة السِّرُ كنذا التمانُ الأهل غندِ أيُّها الإنسانُ

من البسيط

عباس محمود العقاد

لا تَحْسُدَنَّ غَنِيًّا في تنعُّمِهِ قد يَكْثُر المالَ مَقْروناً بِهِ الكَدَرُ تَصْفُو العُيُونُ إذا قَلَّتْ مواردِها والماءُ عِنْدَ ازْدِياد النِّيل يَعْتَكِرُ

#### من البسيط

## عمر بن عبد العزيز

انظُرْ لِنَفْسِكَ يا مسكينُ في مهل ما دام يَنْفَعُكَ التَّفكِير والنَّظرُ لله دَرُكَ مِاذَا تَسْتُر الحُفَرُ ففِيهِمُ لِكَ يَا مَعْرُورُ مَوْعِظَةً وفِيهِم لَكَ يَا مُغْتَرُّ مُعْتَبِرُ

قَفُ بِالمَقَابِرِ وَانْظُرْ إِنَّ وَقَفْتَ بِهَا

#### من الكامل

# سديد الدِّين ابن رقيقة

أرىٰ كلَّ ذي ظُلم إذا كان عاجزاً يعف ويبدي ظلمه حين يقدر ومن نال من دنياه ما كان زائداً على قدره أخلاقه تتنكر وكلُّ امرى وتلفيه للشِّرُ مؤثراً فلا بدُّ أن يلقى الذي كان يؤثر

#### من الطويل

## الحريري

لعُمركَ مَنْ أوليتَهُ منك نعمة اسيرُكَ في الدُّنيا وأنتَ أميرُهُ ومن كُنْتَ محتاجاً إليه بمالِهِ أميرُكَ في الدُّنيا وأنتَ أسيرُهُ ومن كنتَ عنهُ ذا غنَّى وهو مالكٌ أَزِمَّةً كُلُّ الأرض أنتَ نظيرُهُ فعِشْ قانعاً إِنَّ القناعَةَ للفتى لكنز وهٰذا مُنْتَهى ما أشِيرُهُ

#### من الطويل

# سالم بن وابصة الأسدي

إذا شئتَ أن تُدعى كريماً مكرّماً أديباً ظريفاً عاقلاً ماجداً حرًّا إذا ما أتَتْ من صاحبِ لك زلَّةً فكُنْ أنتَ محتالاً لزلَّته عُذرا

## على بن أبى طالب كرَّم الله وجهه

من البسيط

اصبر على مضض الإدلاج في السَّحر وفي الرَّواح إلى الطاعات في البُكر

إنِّي رأيتُ وفي الأيَّام تجربة للصَّبر عاقبة محمودة الأثر وقل من جدَّ في أمر يؤمله واستصحب الصَّبر إلاَّ فاز بالظَّفر

#### أحمد شوقى من البسيط

كُمْ ساهِر خَائفٌ والدُّهْرُ في سِنَةٍ وراقِيدِ آمنٌ واللَّهْرُ في سَهَر فَلاَ تَبِيتَنَّ مُحْتَالاً وَلا ضَجِراً إِنَّ التَّدَابِيرَ لا تُغْنى مِنَ القَدَرِ

#### عبد الله فكري من الطويل

ألا إنَّ أوْسَاطَ الأُمور خيارُها مقالُ نبيٌّ عن هُدَى الدِّين مُخْتَبِرًا وألأمُ هذا المالِ مالٌ تُصِيبُهُ بظلم وتُغطِيهِ عطاءَ المبذِّر وأَكْرَمُهُ مِالٌ أُصِيبَ بِحَقِّهِ وَأَنْفِقَ فِي نَهِج مِنَ الْحِقُّ نَيِّرِ وأَشْقَىٰ الورَىٰ مَنْ باعَ أُخْرَاهُ ضَلَّةً بِدُنْيَا سواهُ وهو للغُبْنِ مُشْتَرِي وخيرُ عبادِ الله أنفعُهم لَهُمْ كَمَا جاءَ في قُولُ النَّذِيرِ المُبَشِّر فلا تَقْفُ زَلاَّتِ العبادِ تعُدُها فلستَ على هذا الورى بمُسَيطر

ولا تتعرَّضْ لاعتراضِ عليهم دع الخلق للخلاَّقِ تَسْلَمْ وتُؤجّرِ

## شاعر من الكامل

حَاذِراً أصابع من ظلمتَ فإنّه يَدعو بقلبٍ في الدُّجا مكسورِ فالوَرْدُ ما ألقاهُ في جمرِ الغَضَا إلاَّ الدُّعا بأصَابعِ المَنشورِ (١) حرف الزاي

## هية الله ين عرام

إذا حسل القوت فاقنع به فإنّ القناعة للمرء كنزُ وصُن مَاء وَجُهِكَ عَن بنلِهِ فإنّ الصّيانة للوجه عزّ

## إسامة بن منقذ من البسيط

اصبرْ تنل ما تُرَجِّيه وتَفْضُل مَنَ جاراك شأوَ العُلا سبقاً وتبريزا فالتُبرُ أحرقَ بالنَّيران مصطبراً على لظاها إلى أن عاد إبريزا<sup>(۲)</sup> حرف السين

# علي بن أبي طالب رضي الله عنه من البسيط

العلمُ زينٌ فكن للعلمِ مُكتسبا وكن له طالباً ما عشت مُقتَبِسا أركن إليه وثِقُ بالله واعْن بِهِ وكن حليماً رزينَ العقلِ محترسا

<sup>(</sup>١) قال رجلٌ: أصبعٌ من مظلوم يرفعها بالدُّعاء، أقطعُ من سيف ظالم يبطش فيه.

<sup>(</sup>٢) الإبريز: الذُّهب الخالص.

رئيس قوم إذا ما فارق الروسا

وكن فتى ماسكاً محض التُّقي ورعاً للدِّين مغتنماً للعلم مُترسا فمن تخلِّق بالآداب ظلَّ بها

### من المتقارب

# يعقوب بن إسحاق الكندى

وضائل سوادك واقبض يديك وفي قعر بيتك فاستجلس وعند مليكك فابغ العلو وبالوحدة اليبوم فاستأنس فإنَّ الغنى في قلوب الرِّجال وإنَّ التَّعزُّز بالأنفس وكائن ترى من أخي عسرة غنى وذي ثبروة مفلس ومن قائم شخصه میت علی أنّه بعد لم يرمس فإن تطعم النفس ما تشتهي تقيك جميع الذي تحتسي (ص)

أناف اللِّذَابِي على الأرؤس فغمض جفونك أو نكس حرف الصاد

شاعر من الكامل

فالدُّرُ وهو أجلُ شيءٍ يُقْتَنَى ما حَطَّ قيمَتهُ هوانُ الغائص

لا تحقِرنًا الرَّأي وهو موافقٌ حُكْمَ الصَّوابِ إذا أتى مِنْ نَاقص

سديد الدين ابن رقيقة من الواقر

خلقت مشاركاً في النَّوع قوماً وقد خالفتهم إذ ذاك شخصا

أريد كما لهم والنَّفع جهدي وهم يبغون لي ضرّاف ونقصا إذا عددت ما فيهم عيوباً فقد حاولت شيئاً ليس يُحصى

#### محمد الحسن السمان من الرمل

صفة الصّدقِ تبجلّت لعوام وخـواص فهي تسجري مِشْلَ شَهْسِ بين دَانِينَا وقَاصَ وهي تُنجي يوم حشر يوم أخذ بالنّواص يوم لا ينفعُ مالٌ عند أهوالِ القِصاص وبسهم للفوذ تسري والسما ننجب البقلاض وبعيرِ الصَّدقِ يَخزىٰ كاذِبٌ حاصَ ولاصْ وله دنسيا وأُخرى شر خِنزي لا مناص إذ تَسراهُ يسومَ عَسرضِ في سَسعيسِ النَّارِ غَاصْ

حرف الضاد (ض)

### ابن شبل البغدادي من البسيط

يعتوض الله مالاً أنت متلف وما عن النّفس إن أتلفتها عوض

تسلُّ عن كلُّ شيء بالحياة فقد يهون بعد بقاء الجوهر العرض

### حرف الطاء (ط)

#### على بن أبي طالب رضى الله عنه من البسيط

اصبر على الدُّهر لا تغضب على أحدٍ فلا ترى غير ما في الدُّهرِ مخطوطُ

ولا تقيمن بدار لا انتفاع بها فالأرضُ واسعةٌ والرِّزقُ مبسوطُ

### (ع) حرف العين

#### سديد الدِّين ابن رقيقة من الطويل

وإنِّي امرزِّ بالطُّبع الغيِّ مطامعي وأزجر نفسي طابعاً لا تطبعا وعندي غنى نفس وفضل قناعة ولست كمن إن ضاق ذرعاً تضرّعا وإن مدَّ نحو الزَّاد قومُ أكفِّهم تأخّرت باعاً إن دنا القوم اصبعا ومذ كانت الدُّنيا لديّ دنيئة تعرّضت للأعراض عنها ترفّعا وذاك لعلمي إنّما الله رازق فمن غيره أرجو وأخشى وأجزعا فلا الضّعف يقصر الرّزق إن كان دانياً ولا الحول يدينه إذا ما تجزّعا فلا تبطرن إن نلت من دهرك الغنى وكن شامخاً بالأنف إن كنت مدقعا فقدر الفتى ما حازه وأفاده من العلم لا مالٌ حواه وجمعا وإن فاتك القسمان اصغ لتسمعا

فكن عالماً في النَّاس أو متعفَّفاً ولاتك للأقسام ما اسطعت رابعاً فتدرأ عن ورد النَّجاة وتدفعا

# أمية بن عبد العزيز من الطويل يقولون لي صبراً وإنّي لصابر على نائبات الدُّهر وهي فواجع سأصبر حتى يقضي الله ما قضى وإن أنا لم أصبر فما أنا صانع أمين الدولة ابن التلميد من الطويل تواضع كالبدر استنار لناظر على صفحات الماء وهو رفيع ومن دونه يسمو إلى المجد صاعداً سمو دخان النار وهو وضيع ابن زنجي البغدادي من مجزوء الكامل وإذا اصطنعتَ إلى أخيد لكَ ضيعةً فانسَ الضّيعة والشُّكرُ من كرم الفتى والكُفر من لؤم الطّبيعة والصّبر أكرم صاحب فاصحبه إن نَزَلَتْ فجيعة أبو الأخفش الكناني من الكامل أُبنيُّ لا تكُ ما حييتَ ممارياً ودع السَّفاهة إنَّها لاتنفعُ

لا تحملن ضغينة لقرابة إنَّ الضغينة للقرابة تقطعُ لا تَحَسَبنَّ الحلمَ ملكَ مذَلَّةً إنَّ الحليمَ هو الأعزُّ الأمنعُ

شاعر من الطويل

من النَّاس من إن يستشرك فتجتهذ له الرَّأيِّ يستغششكَ ما لم تُتابِغهُ

فلا تمنحنَّ الرأي من ليسَ أهلَهُ فلا أنتَ محمودٌ ولا الرأى نافعهُ

من الخفيف

سديد الدِّين ابن رقيقة

لست من يطلب التَّكسُّب بالسَّخ ف ولو كنت مت عرباً وجوعا ولو أنِّي ملكتُ ملك سليماً لنَّ لما اخترت عن وقاري رجوعاً

من الكامل

سديد الدين ابن رقيقة

لا تصحبن فتى أراك تكلفاً وداً وأضمر ضد ذاك بطبعه واهبجر أخباك إذا تستكر وده فالعضو يحسم داؤه في قطعه

من الكامل

محمد بن المجلى بن الصّائغ

لا تدنين فتى يودُك ظاهرا حبّاً وضد وداده فى طبعه واهبجر صديقك أن تنكر وده فالعضو يحسم داؤه في قطعه

من البسيط

ابن شبل البغدادي

قالوا: القناعة عزُّ، والكفاف غنى والذُّلُّ والعار حرص النَّفس والطمع صدقتم، من رضاه سد جوعته إن لم يصبه بماذا عنه يقتنع؟

من الواقر

أبو الفتح البستى

تقنَّعْ بالكفايةِ فهي أولى بوجهِ المحرِّ من ذلَّ المقنوع

فأهونُ من سؤالِ الحررِ بذلاً مماتُ الحرر من جوع ونوع

وضن بماء وجهك ترقه ولا تبذله للنذل المنوع

من الطويل

مسكين الدارمي

لِكلِّ امرى مِ شعبٌ من القلب فارغٌ وَمَوْضِعُ نَجُوىٰ لا يُرَامُ اطَّلاعُها يَظَلُّونَ شَتَّىٰ في البلاد وشرُّهُم إلىٰ صَخْرَةِ أعيا الرِّجال انصداعُها

وَفِتْيَانِ صِدْقِ لَسْتُ مُطْلِعَ بَعْضِهِم على سرَّ بَعْضِ غيرَ أنِّي جماعُها

**(ف)** 

حرف الفاء

من الوافر

محمد بن حميد الأكاف

تقنّع بالكفاف تعش رخيّاً ولا تبغ الفضول من الكفاف ففي خُبُزِ القفارِ بغير أُدم وفي ماءِ الفرات غنّى وكافِ وفي النُّوب المرقّع ما يُغَطَّىٰ به من كل عُري وانكساف وكُلُ تَزيُّنِ بِالمِرِءِ زَينٌ وأزيئه التَّزيُّن بِالعَفَافِ

من الوافر

الإمام على كرَّم الله وجهه

وإذا اعتدى أحدٌ عليك فخلِّهِ والدُّهر فَهُ وَله مُكافٍ كافِ

إن كنت تطلب رتبة الأشراف فعليك بالإحسان والإنصاف

### من المنسوخ

## ابن التلميذ أمين الدولة

نفس الكريم الجواد باقية فيه وإن مسَّ جلده العجف(١) والمحررُ حررٌ وإن ألم به الضرففيه العفاف والأنف والنَّذَل لا يهتدى لمكرمة لان ذاك المراج منحرف فالقطر سُمُّ إن احتواه فم الصحل، ودرُّ إن ضمَّه الصَّدف (٢)

من الكامل

شاعر

صافِ الكرّامَ فخيرُ من صافَيْتُهُ من كانَ ذا أدّب وكانَ ظريفًا واحدنر مواخاة اللئيم فإنَّهُ يُبْدِي القبيح ويُنكِرُ المَعْرُوفَا إنَّ الكريم وإنْ تَضعَضعَ حالُهُ فالخُلْقُ منهُ لا يزال شريفًا

والنَّاسُ مشلُ دراهم قلَّبْتَها فأصَبْتَ منها فِنصَّةً وزُيُوفَا

من الكامل

# محمد بن إسحاق الواسطى

اصحبْ خيارَ النَّاسِ أين لقيتَهم خيرُ الصَّحابةِ من يكونُ ظريفًا والنَّاسُ مشلُ دراهم ميزّتها فرأيت فيها فضَّة وزُيوفا

<sup>(</sup>١) العجق: الهزال.

<sup>(</sup>٢) الصل: من الأفاعى.

من الكامل

شاعر

مَنْ عَاشَرَ الأشرافَ عَاشَ مُشرِّفاً ومعاشِرُ الأندالِ غَيْرُ مُشَرِّفِ أو ما ترى الجلْدَ الحقيرَ مُقَبَّلاً بالنَّغرِ لَمَّا صار جِلْدَ المُصْحَفِ

(ق)

حرف القاف

من البسيط

شاعر

وإنَّمَا الشُّعْرُ عَقْلُ المَرْءِ يَعْرِضهُ على البِّرِيَّةِ إِنْ كَيْساً وإِنْ حُمُقًا وإِنَّ أَحْسَنَ بَيْتِ أَنْتَ قَائِلُهُ بَيْتٌ يُقَالُ إِذَا أَنْشَذْتَهُ صَدَقًا

من الطويل

الكريزي

إذا عُرِفَ الكذَّابِ بالكذب لم يزلْ لدى النَّاس كذَّاباً وإن كان صادقا ومن آفة الكذَّاب نسيانُ كذبه وتلقاه ذا حفظ إذا كان صادقا

من الكامل

مصطفى الغلاييني

احفظ لسانَكَ ما استطعت ولا تَجُلْ في كلِّ ناحية تراها مرزلق ودع الكثيرَ مِنَ الكلام تجاهلاً إنَّ البلاء موكلٌ بالمنطق

#### صالح عبد القدوس من الكامل

لا تنطقن بمقالة في مجلس تخشى عواقبها وكن ذا مَصْدقِ واحفظ لسانك أن تقولُ فتبتلئ إنَّ البلاء موكلٌ بالمنطبق

رجاء الأصفهاني من الكامل

وزنِ الكلامَ إذا نطقتَ فإنَّما يبدي عقول ذوي العقولِ المنطقُ

مسكين الدارمي من الرمل

وإذا النفاحشُ لاقى فاحساً فهناكُمْ وافق الشِّنُّ الطُّبقْ إنَّما الفحشُ ومن يعتادُه كغراب السُّوءِ ما شَاءَ نَعَتْ أو حسمار السُّوءِ إن أشبعته رَمَعَ النَّاسَ وإن جاعَ نَهَيْ أو غُلامَ السُّوءِ إِن جوَّعْتُهُ سَرَقَ البَجارَ وإِن يَشْبَع فَسَقْ أو كغيرى رفعت من ذَيلِهَا ثمَّ أرخته ضراراً فامَّزقُ أيُّها السَّائل عن من قد مضى فل جديدٌ مثل ملبوس خَلَق؟

## سديد الدين ابن رقيقة

من البسيط

توقُّ صحبة أبناء الرَّمان ولا تأمن إلى أحدِ منهم ولا تثق فليس يسلم منهم من تصاحبه طبعاً من المكر والتمويه والملق

### سديد الدِّين ابن رقيقة من الكامل

إنَّ العدوَّ وإن بدا لك ضاحكاً كالشَّريّ تبدو غضة أوراقه (١) وهو الزّعاف لمن تعمَّد أخذه والمجتوي البشع الكريه مذاقه واعلم بأنَّ النَّه من قربه والبعد عنه حقيقة ترياقه

#### سديد الدين ابن رقيقة من الطويل

إذا كان رزق المرء عن قدر أتى فما حرصه يُغنيه في طلب الرّزق كنذا موته إن كنان ضربة لازب فاخلاده نحو الدُّنا غاية الحمق فإن شئتَ أن تحيا كريماً فكن فتى يؤوساً فإنَّ اليأس من كرم الخلق

فيأس الكريم الطّبع حلو مذاقه لديه إذا ما رام مسألة الخلق

#### أسامة بن منقذ من البسيط

استر بصبرك ما تخفيه من كمد وإن أذاب حَشَاكَ الهم والحرقُ كالشَّمع يظهرُ أنوارَ التَّجمّل والدُّ موع منهلة، والجسمُ محترقُ

### ابن شبل البغدادي من الخفيف

وعلى قدر عقله فاعتب المرء وحاذر برزا يصير عقوقا كم صديق بالعتب صار عدواً وعدو بالحلم صار صديقا

<sup>(</sup>١) الشري: الحنظل.

العتبي من الطويل

فَلاَ تُودِعَنَّ الدَّهْرَ سِرَّكَ أَحْمَقاً فإنَّكَ إِنْ أَوْدَعْتُ مُ مِنهُ أَحْمَقُ وحَسْبُكَ في سَثْر الأحَادِيثِ واعِظاً من القَوْلِ مَا قَالَ الأديبُ المُوَفِّقُ وإنْ ضاقَ صَدْرُ المَرْءِ عَنْ سِرٌ نَفْسِهِ فَصَدْرُ الذي يُسْتَوْدَعُ السَّرّ أَضْيَقُ

حرف الكاف **(4)** 

صفى الدين الحلى من السريع

قناعةُ المرير بما عندة مملكةً ما مثلها مملكةً فارضُوا بما قد جاء عفواً ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة

على بن أبى طالب من الطويل

عليك بإقلال الزّيارة إنَّها إذا كثرت كانت إلى الهجر مَسْلكا ألم تَسرَ أنَّ الخيث يسأم دائماً ويُطْلَبُ بالأيدي إذا هو أمسكا

سويد السَّدوسي من الطويل

فأوصيكما يا ابنى سدوس كلاكما بتقوى الذي أعطاكما وبراكما بشُكر إذا ما أحدث الله نعمة وصبر لأمر الله فيما ابتلاكما

### من الهزج

# أبو العتاهية

مَبِ الدُّنيا تواتيكا النيس المَوْتُ يَأْتيكا؟ الاَ يَا طَالِبَ الدُّنيَا وَعِ الدُّنيا لِشَانِيكا ومَا تَصْنَع بالدُّنْيَا وظِلُ الميل يَخْفِيكا

شاعر من الطويل

عَلَيْكَ بِإِعْبَابِ النِّيَارَةِ إِنَّهَا إِذَا كَثُرَت كَانت إِلَىٰ الهَجْرِ مَسْلَكَا النَّهُ بَالْيَدِي إِذَا هُوَ أَمْسَكَا (١) اللهُ تَرَ أَنَّ الفَّطْرَ يُسْأَمُ دَائِماً وَيُسْأَلُ بِالْإِيدِي إِذَا هُوَ أَمْسَكَا (١)

أبو الأسود الدَوْلي من الكامل

لا تَقْبَلَنَ نميمة بُلُغُتَهَا وَتَخفَظَنَ من الذي أنباكها إِنَّ الذي أليك نميمة سَيَنِمُ عنكَ بمِثْلِهَا قَدْ حَاكَهَا

<sup>(</sup>۱) أخرج البزار في المسند: (۱۹۲۳)، والحاكم في المستدرك: (۳/ ۳٤۷) و (٤/ ۳۳)، والهيثمي في مجمع الزوائد: (۸/ ۱۷۰)، وهو في مجمع الزوائد ـ طبعة دار الفكر ـ: (۳۲۰ه) و (۳۲۰ ۱۹ ) و (۱۳۲۰) و (۱۳۲۰)، والطبراني في المعجم الكبير: (۳۵۳)، والطبراني في المعجم الصغير: (۲۹۲)، والربيع بن شهاب في المسند: (۲۹۲) و (۱۳۲۰) و (۱۳۲۲)، وأبو نعيم في الحلية: (۳/ ۲۲۲):

عن أبي هريرة رضى الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ:

<sup>«</sup>زُرْ غِبَّا تَزْدَدْ حُبًّا» . والغبُّ: أن تزور يوماً وتدع الزيارة يوماً .

وقال الشاعر في هذا الصَّدد: [من الطويل]:

إذا شئت أن تُشْلَىٰ فَزُرْ مُتَوَاتِراً وإنْ شِئْتَ أنْ تزدادَ حُبّاً فَزُر غِبّاً

### من السريع

## أسامة بن منقذ

مَنْ رِذِقَ الصَّبرَ نال بعيتَهُ ولا حَظَتْهُ السَّعود في الفَلكِ إِنَّ اصطبار الزُّجاج للسَّبك والنِّ يرانِ أدناه من فَم الملكِ

### من المتقارب

# أديب إسحاق

إذا أصحبتُ خلالُ امرى و فَكُنْهُ تَكُنْ مِثْلَ مَنْ يُعْجِبُكُ وليسَ على المجدِ والمكرُماتِ إذا جنتها حاجبُ يحجُبُكُ

# **(U)**

# حرف اللام

## من الطويل

# على بن الجهم

وعَاقِبَةُ الصَّبْرِ الجَمِيلِ جَمِيلةً وأَفْضَلُ أَخْلاَقِ الرِّجَالِ التَّفَضُلُ وَعَاقِبَةُ الصَّبْرِ الجَمِيلِ جَمِيلةً وأَفْضَلُ أَخْلاَقِ الرِّجَالِ التَّفَيَّ لُلُولاً عَارَ إِنْ ذَالَتْ عَنِ الحُرِّ نِعْمَةً ولكنَّ عاراً أَنْ يَنُولَ التَّجَمُّلُ

### من الوافر

# الحسين بن عبد الرحمٰن

لَقَدْ قَالَ الرَّسُولُ وَقَالَ حَقًا وَخَيْرُ القَوْلِ مَا قَالَ الرَّسُولُ إِذَا الحَاجَاتُ أَبْدَتْ فَاطْلُبُوهَا إِلَىٰ مَنْ وَجُهَهُ حَسَنٌ جَمِيلٌ (١)

<sup>(</sup>۱) أخرج الهيثمي في مجمع الزوائد: (۸/ ۱۹۵)، وهو في مجمع الزوائد ـ طبعة =

### من الطويل

# إبراهيم بن كنيف النَّبهاني

تَغَزَّ فإنَّ الصَّبْرَ بالحُرُّ أجملُ وَلَيْسَ عَلَى رينِ الزَّمانِ مُعَوَّلُ فَلَوْ كَانَ يُغني أَنْ يُرَىٰ المرءُ جازعاً لِحَادِثةٍ أو كَانَ يُغْني التَّلَلُ لَكَانَ التَّعَزِّي عِنْدَ كُلِّ مُصِيبة ونائِبَة بالحُرِّ أَوْلَىٰ وأَجْمَلُ فَكَيْفَ وَكُلَّ لَيْسَ يَعْدُو حِمَامَهُ وَمَا لامرى عِمَّا قَضَىٰ الله مَزْحَلُ

# الإمام الشافعي

## من الطويل

صُنِ النَّفس واحملها على ما يزِينُها تَعِشْ سالماً والقولُ فيكَ جميلُ ولا تُولينَ النَّاس إلا تَنجمُلا نَبَا بِكَ دهرٌ أو جَفَاكَ خليلُ وإنْ ضاقَ رِزْقُ اليَوْم فاصبرْ إلىٰ غَدِ عَسىٰ نكباتُ الدَّهْرِ عنك تَزُولُ ولا خير في وُدُ امرىء مُتَلَوِّن إذا الرِّيح مالَتْ مَالَ حيثُ تميلُ

ومَا أَكِثَرَ الإِخُوانَ حِينَ تَعُدُّهُمْ ولكنَّهُمْ في النَّائباتِ قَليلُ

من الكامل الأخطل

والنَّاسُ هَمُّهُم الحَيَاةُ ولا أرى طُولَ الحَيَاةِ يَزِيدُ غَيْرَ خَيالِ

دار الفكر ـ: (١٣٧٣٣)، والزبيدي في إتحاف السادة المتقين: (١٠/ ٩١)، وابن أبي شيبة في المصنف: (٩/ ١٠): عن عبد الله بن العباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله ﷺ:

<sup>«</sup>اطْلُبُوا الحاجاتِ إلى حِسَانِ الوجُوهِ».

وأخرج الطبراني في المعجم الكبير: (١١/ ٨١): قال رسول الله ﷺ: «اطْلُنُوا النَّخِيْرَ مِنْ حِسَانِ الوُّجُومِ».

وإذا افْتَقَرْتَ إلى الذَّخائِرِ لم تَجِدْ ذُخْراً يكونُ كَصَالح الأغمَالِ

أبو منصور الهروي من الوافر

فديتُكَ ليس إمساكي لبُخلِ ولكن لا يفي بالخرج دُخلِي وفي طبعي السَّماحةُ غيرَ أنِّي على قَدْرِ الكساءِ أمدُّ رِجُلي

شاعر من السَّريع

لا تَلُم المرءَ على فِعلِهِ وأنتَ مَنْسُوبٌ إلى مِثْلِهِ مَنْ ذُمَّ شيئاً وأتى مِثْلَه فإنَّما ذَلَّ على جَهْلِهِ

محمد بن المجلي بن الصائغ

بني تعلَّم حكمة النَّفس إنَّها طريقٌ إلى رشد الفتى ودليل ولا تطلب الدُّنيا فإنَّ كثيرها قليلٌ وعمَّا رقدة فتزول فمن كان في الدُّنيا حريصاً فإنَّه يظلُّ كئيب القلب وهو ذليل ومن يترك الدُّنيا وأصبح راهباً فما للأذي يوماً إليه سبيل

امرأة من الطويل

خرج أعرابيًّ باللَّيل، فإذا بجاريةِ جميلةِ، فراودها، فقالت: \_ أما لك زاجرٌ من عقلك إذا لم يكن لك واعظٌ من دينك؟ فقال: والله ما يرانا إلاَّ الكواكب. فقالت له: يا هذا وأين مكوكبها؟

فأخجله كلامها فقال لها: إنَّما كنتُ مازحاً.

فقالت:

فإيّاك إيّاك المرزاحَ فإنّه يُجْرِّي عليك الطُفلَ والرجل النَّذلا(١) ويدهب ماء الوجه بعد بهائه ويورث بعد العزّ صاحبه ذلاً

حسان بن ثابت من الطويل

اعمل وأنتَ صحيحٌ مطلقٌ فرحٌ ما دُمْتَ ويحكَ يا مغرور في مهلِ يرجو الحياة صحيحٌ ربَّما كنت له المنيَّة بين الزّبدِ والعسلِ

سديد الدِّين ابن رقيقة من الخفيف

لا تكن ناظراً إلى قائل القو لب بل انظر إليه ماذا يقولُ وخذ القول حين تلقيه معقو لأ ولو قاله غبيّ جهولُ فنباح الكلاب مع خسة في ها على منزل الكريم دليلُ وكذلك النّضار معدنه الأرض ولكنّه الخطير الجليلُ(٢)

أمية بن عبد العزيز من البسيط

لا تقعدن بكسر البيت مكتئباً يفنى زمانك بين اليأس والأمل

<sup>(</sup>۱) يجري: أصلها: يجرىء.

<sup>(</sup>٢) قال حسان هذين البيتين بينما هو جالس وفي حجره صبيٌّ يطعمه الزبد والعسل، إذ شرق الصَّبيُّ فمات.

واحتل لنفسك في رزق تعيش به فإن أكثر عيش النَّاس بالحِيَل ولا تقل إنَّ رزقى سوف يدركنى وإن قعدت فليس الرِّزق كالأجَل

## من الخفيف

# النابغة الذُّبياني

إنَّ من يركبُ الفواحش سِرّاً حينَ يخلو بسِرُه غيرُ خالى كيف ينخلو وعنده كاتباه شاهداه وربه ذو الجلال

### من الكامل

# حافظ إبراهيم

لا تُهملوا في الصَّالحات فإنَّكُم لا تجهلُونَ عواقبَ الإهمَالِ إنِّي أرى فُقَرَاءكم في حاجة لو تَعْلَمونَ لقائِل فعَّالِ فتسابقُوا الخيراتِ فهي أمامكُمْ ميدانُ سبقِ للجوادِ التَّالِ والمحسنون لهم على إحسانهم يموم الإثابة عسرة الأمشال

وجزاءُ ربُّ المحسنين يجلُّ عنْ عَلَّ وعن وزن وعن مِكيالٍ

### من الكامل

## محمد الحسن السمان

كُنْ مع الله بيصدق وتُعقى وَمع النَّاس بانصاف تُحكِلُ وَمَعَ النَّفْسِ بِقَهْدٍ دَائه وتَوَاضَعْ عِنْدَ ذي العِلْم الأجَلْ ومَعَ الشَّيْخ بِأُوفَىٰ خِدْمَةٍ بِالسَّخَالِلْفقرا جُدْ لا تملْ وَمَعَ الأطفالِ كُنْ ذَا رأفَةٍ ومَعَ الأصحابِ بالنُّصْح اشْتَغَلْ وَمَعَ الْأَعْدَا بِحُلْم وافر وَمَعَ الجُهَّالِ اسْكُتْ يَا بَطَلْ

### من البسيط

# ابن المقرى

زيادةُ القولِ تحكي النَّقصَ في العمل ومنطقُ المرءِ قد يهديه للزَّلل إنَّ الـلَّـسان صغيرٌ جرمُه وله جرمٌ عظيمٌ كما قد قيل في المثل فكم ندمتَ على ما كنت فهتَ به وما ندمتَ على ما لم تكن تقل

### من الوافر

# معاذ بن مسلم

نصحتُك والنَّصيحة أن تعدَّت هوى المنصوح عزَّ لها القبُول فخالفت الذي لك فيه حظ فنالك دون ما أملت غول

### من الكامل

## شاعر

لا تسالن إلى صديق حاجة فيحُولُ عنكَ كما الزَّمانُ يحولُ واستعن بالشيء القليل فإنَّه ما صان عرضك لا يقال قليلُ من عفَّ خفَّ على الصَّديقِ لقاؤه وأخو الحوائج وجهه مملولُ وأخوكَ من وفرت ما في كنفُّه ومتى علقت به فأنتَ ثقيلُ

### من الطويل

# محمد بن أحمد الأبشيهي

توكُّل على الرَّحمن في الأمر كلُّه فما خاب حقاً من عليه توكلا وكن واثقاً بالله واصبر لحكمه تفز بالذي ترجوه منه تفضلا من الواقر

## الإمام على بن أبى طالب كرَّم الله وجهه

ألا فاصبرُ على الحدثِ الجليل وداوِ جَوَاكُ بالصَّبْرِ الجميل ولا تعجزع وإنْ أغسرت يوماً فقد أيسرت في الزَّمن الطُّويل ولا تساسٌ فإن الساس كُفْرٌ لعل الله يُغني من قليل ولا تَظْنُنْ بربِّكَ غيرَ خير فإنَّ الله أولى بالجميل وإنَّ السَّعُسْرَ يستبعه يسسارٌ وقلولُ الله أصدقُ كُلِّ قليل فلو أنَّ العقولُ تبجرُّ رزقاً لكان الرِّزقُ عند ذوى العقول وكم من مُؤمن قد جاع يوماً سيرُوى من رحيق سلسبيل

### من الطويل

# الإمام الشافعي

إذا الرِّيحُ مالت مال حيثُ تميلُ

صِن النَّفس واحْمِلْها على ما يزينُها تعش سالماً والقولُ فيك جميلُ ولا تريبن النَّاسَ إلاَّ تبجمُّلا نبابكَ دهر أو جفاك خليلُ وإن ضاقَ رزقُ اليوم فاصبر إلى غد عسى نكباتُ الدُّهرِ عنك تزولُ يعرزُ غني المالِ إن قل ماله ويغنن غني المال وهو ذليلُ ولا خير في ود امريء متلؤن جوادٌ إذا استغنيت عن أخذ مالِهِ وعند احتمالِ الفَقر عند بخيلُ فما أكثرَ الإخوانَ حين تعدُّهُمُ ولكنَّهم في النَّائبات قليلُ

#### من الطويل على بن أبى طالب رضى الله عنه

فلا تُكثرنَ القول في غير وقته وأدمنُ على الصَّمتِ المزين للعقل

يموتُ الفتى في عشرةِ بلِسانِهِ وليس يموتُ المرءُ من عثرة الرِّجل

ولا تلك مبشاثاً لقولك مُغشِياً فتستجلبَ البغضاء من زلَّةِ النَّعل

من الرجز

# علي بن أبي طالب عليه السّلام

صبر الفتى لفقره يُجلُّهُ وبَذْلُهُ لوجههِ يُذِلُّهُ يكفي الفتى من عيشه أقله الخُبْرُ للجائع أَدْمٌ كُلُّهُ

نجم الدين بن اللّبودي

من البسيط

فإنَّها المال أعراض مجددة

لا تأسفن على خيل ولا مال ولا تبيتن مهموماً على حال ما دامتِ النَّفس والعلياء سالمة فانظر إلى سائر الأشياء بإهمال معرضات لتضييع وإبدال ولذَّة المال إنَّ النَّفس تصرفه فيما تجدد من هم وأشغالِ وخير ما صرفتْ كَفَّاك ماجمعت في صون عرضك عن قيل وعن قال فكم جمعت من الأموالِ مقتدراً وفرّقتها يد الأقدار في الحالِ ولم تر قط محتاجاً إلى أحد ولم تنزل أهل حاجات وآمال وسوف يجزيك رب العرش عادته على عوائد إحسان وإجمال وتلتقي كل سير بتّ ترقبه كما مضى سالفاً في عصرك الحالى

سديد الدين ابن رقيقة

من الكامل

لا يعفرنَّك من زمانك بسره فالبشرُ منه لا محالة حائلُ

فقطوبه طبع وليس تطبّعاً والطّبع باق والتّطبّع زائلُ

حرف الميم (م)

نجم الدِّين بن اللَّبُودي من الطويل

إذا ضاق أمرٌ فاصبر سوف ينجلي فكم حَرُ نارٍ أعقبت بسلامٍ ولا تسأل الأيّام دفع ملحّة فلست ترى أمراً حليف دوام

صفي الدين الحلي

اسْمَعْ مُخَاطَبَةَ الجَلِيسِ وَلاَ تَكُن عَجِلاً بِنُطْقِكَ قَبْلَمَا تَتَفَهُّمُ لَمْ تُعُطَ مَعَ أُذُنْيِكَ نُطْقاً واجِداً إلاَّ لِتَسْمَعَ ضِعْفَ مَا تَتَكَلَّمُ

شاعر من الوافر

وإن عاتبتُ من أفشى حديثي وسرّي عندكَهُ فأنا المَلُوم(١)

أبو الأسود الدؤلي من الكامل

يا أيُّهَا الرَّجُلُ المُعَلِّمُ غَيْرُهُ هَلاَّ لِنَفْسِكَ كَانَ ذا التَّعْلِيمُ

<sup>(</sup>١) هذه الأبيات اقتداء بقول أمير المؤمنين علي بن أبي طالب كرَّم الله وجهه. «انظر إلى ما قال، ولا تنظر إلىٰ من قال».

فابدأ بِنَفْسِكَ فانْهَهَا عَنْ غيها فإذَا انْتَهَتْ عَنْهُ فأَنْتَ حَكِيمُ

لا تَنْهَ عَنْ خُلُقِ وتَنْأتِي مِثْلَهُ عِازٌ عَلَيْكَ إِذَا فَعَلْتَ عَظِيمُ

من الرمل

# صالح بن عبد القدوس

من يُخبِّركَ بشَتم عن أخ فَهُو الشَّاتمُ لا من شَتَمكُ ذاكَ شيء لم يواجهك به إنَّما اللَّوم على مَنْ أعلمكْ

من الكامل

# أبو الطُّيِّب المتنبي

وأَخُو الجَهَالَةِ في الشَّقَاوَةِ يَنْعَمُ وارْحَمْ شَبَابَكَ مِنْ عَدُوٌّ تُرْحَمُ ذَا عِفَّةِ فَلِعِلَّةِ لا يُظْلَمُ عَنْ جَهْلِهِ وَخِطَابُ مَنْ لا يَفْهَمُ وَمِنَ السَّدَاقَةِ مَا يَضُرُّ وَيُولَهُ

ذُو العَقْلِ يَشْقَىٰ في النَّعِيم بِعَقْلِهِ لا يَخْدَعَنْكَ مِنْ عَدُوٌ دَمْعُهُ لا يَسْلَمُ الشَّرَفُ الرَّفيعُ مِنَ الأذَى حَتَّىٰ يُرَاق عَلَىٰ جَوَانِبِهِ الدُّمُ والظُّلْمُ مِنْ شِيم النُّفُوسِ فإنْ تَجِدْ وَمِنَ البَلِيَّةِ عَذْلُ مَنْ لا يَرْعَوى وَمِنَ الْعَدَاوَةِ مَا يَنَالُكَ نَفْعُهُ

من البسيط

# ابن خاتمة الأندلسي

دع التَّأنَّقُ في لبسِ الثيابِ وكن لله لابسَ ثوبِ المخوفِ والنَّدم لو كان للمرء في أثوابه شرفٌ ما كان يخلُّعُ أسناهنَّ في الحَرَم

من البسيط

## عائشة التميورية

احفظِ لِسَانَكَ من ذمَّ الأنامِ ودع أمرَ الجميع لمن أمضاهُ في القِدَم

معايبُ النَّاسِ لا يكبرُنُ عن غلطي إذا نممت بها في محفل الهَمم

شاعر من الطويل

إذا ما روى الراوى حديثاً فلا تقل سَمِعْنا بهذا قبل ألا يُتمَّما ولكن تسمع للحديث موهماً بأنَّك لم تسمعه فيما تقدُّما

أحمد الكيوائي من الكامل

خاطبت بقدرك دائماً وبقدر من خاطبته بالرّفق والتّفهيم وإلى الحقائق يا فتى كن طامحاً أخذاً من المنطوق والمفهوم

ابن الأعرابي من الرمل

وإذا صاحبتَ فاصحبُ ماجداً ذا عفاف وحياء وكرمُ قوله للشَّيء لا إن قلت: لا وإذا قلت نعم قال: نعمم

الإمام على بن أبى طالب كرَّم الله وجهه المتقارب

إذا كنت في نعمة فازعها فإنَّ المعاصى تُزيلُ النَّعمْ وحافظ عليها بتقوى الإله فإنَّ الإله سريعُ النَّقمَ فإن تُعْطِ نَفْسَكَ آمالَها فعند مُنَاها يَحِلُ النَّدمُ فأين القرون ومن حولهم تفانوا جميعاً وربي الحكم وكن موسراً شئت أو مُعسراً فما تَقْطَعُ العيشَ إلاَّ بهم

حلاوة دُنياك مذمومة فلاتكسب الحمد إلا بذم إذا تمم أمر بدا نقصه توق زوالاً إذا قيل تمم وكسم قدر دبّ في غَفْلَة فلم يَشْعُرِ النَّاسُ حتى هَجَمْ

أحمد بن فارس من المتقارب

إذا كُنْتَ في حاجة مُرْسلاً وأنتَ بِهَا كَلِفٌ مُغْرَمُ فأرسل حكيماً ولا توصِهِ وذاكَ الحكيمُ هُوَ اللَّرهُمُ

أسامة بن منقذ من الكامل

لا تأسفن لذاهب أو فائت يُرجَى ولا تتبعه زَفرة نادم واصبرُ على الحَدَثانِ صبر مسلِّم متيقًن أن ليس منه بسالم فَخضارةُ الدُّنيا كظلِّ زائلِ والعيشُ فيها مثلُ حلم النَّائم والدُّهرُ يمنحُ ثمَّ يمنعُ نزرَ ما أعطى ويبخلُ بالسُّرور الدَّائم والنَّاسُ من لم يصطبرُ لمصابِهِ صبرَ الرُّضا صبر اصطبارَ الرَّاغم

أحمد الكيواني من الكامل

والصّدق من كرم الطّباع وطالما جاء الكذوب بخجلة ووجوم واحذر نحوسَ منجم يستقبلُ الك ف الخضيب بوجهِ الملطوم

ابن الكيزاني من المتقارب

تخيّر لنفْسِكَ من تصطفيه ولا تُدنِينَنّ إليكَ اللّناما

فليس الصَّديقُ صديقَ الرَّخاءِ ولكن إذا قَعَدَ الدُّهرُ قاما تنام وهمتُهُ في الذي يهمَّكَ لايستلذُّ المناما وكم ضاحب لك أحشاؤه تمناك أن لو لقيت الحماما

### من مجزوء الرمل

# أبو نواس

خل جنبيك لرام وامض عنه بسلام مُتْ بداءِ الصَّمتِ خيرٌ لكَ من داءِ الكلام عش من النَّاس ما اسطعه ت سلاماً بسَلام إنَّما السَّالمُ من أل جَم فاه بلجام

## من البسيط

# الحسين بن عبيد الله

لا يكتب السِّرُّ إلاَّ من له شرفٌ والسِّرُّ عند كرام النَّاس مكتومُ السُّرُ عندي في بيتٍ له غلقٌ ضلَّت مفاتيحه والباب مردومُ

### من البسيط

# على بن أبى طالب رضى الله عنه

لا تظلمن إذا كنت مُقتدراً فالظُّلم مرتعه يُفضِي إلى النَّدم تنامُ عينكَ والمظلومُ منتبة يدعو عليك وعين الله لم تَنَم

### من الواقر

# أمية بن عبد العزيز

إذا ألفيت حراً ذا وفاء وكيف به فدونك فاغتنمه

وإن آخيت ذا أصل خبيث وساءك في الفعال فلا تلحه

### الإمام علي بن أبي طالب كرَّم الله وجهه من البسيط

لا تودع السَّرّ إلاّ عند ذي كرم والسّر عند كرام النّاس مكتومُ والسِّرُّ عندي في بيتٍ له غَلَقٌ قد ضاع مفتاحه والبيتُ مختومُ

من مجزوء الرمل

شاعر

إِنَّ شَـرَّ النَّاسِ من يكشِرُ لي حينَ يَلْقَانِي وإِنْ غِبْتُ شَتَمْ وَكَلاَمٌ سَيَّء قد وَقَرت عَنهُ أُذنايَ وَمَا بِي مِنْ صَمَمُ أُكْرِمُ البجارَ وأزعَى حَقَّهُ إِنَّ عِزْفَانَ الفَتَى البَحَقَّ كَرَمُ واعْلَم أَنَّ اللَّم نَقْص لِلفَتَى وَمَتى لا تَتَّقى اللَّم تُلُم تُلُم

من الوافر

# علي بن أبي طالب كرم الله وجهه

وإن خان السصديتُ فلا تخنه ودم بالحِفظِ منه وبالدِّمام

تنزُّه عن مجالسةِ اللِّئام وألمم بالكرام بني الكرام ولا تلكُ واثمقاً بالدُّهر يوماً فإنَّ الدُّهر مُنْحَلُّ النَّظام ولا تحسد على المعروف قوماً وكن منهم تنل دار السلام وثق بالله ربُّك ذي المعالي وذي الآلاء والنَّعم الجسام وكن للعلم ذا طلب وبحث وناقش في الحلال وفي الحرام وبالعوراء لا تنطق ولكن بما يُرضي الإله من الكلام

ولا تحمل على الإخوانِ ضِغْناً وخُذْ بالصَّفحِ تنج من الأثامِ حرف الثون

شاعر من الوافر

وَلاَ تَعْجَلْ بِظَنِّكَ قَبْلَ خُبْرٍ فَعِنْدَ الخُبْرِ تَنْقَطِعُ الظُّنُونُ ترى بَيْنَ الرِّجَالِ العَيْنَ فَضلاً وَفِيمَا أُحرزوا الفَضْلَ المُبِينُ كَلُونِ المَاءِ مُشْتَبِها وَلَيْسَتْ تُخَبِّرُ عَنْ مَذَاقَتِهِ العُيونُ(١)

علي بن أبي طالب رضي الله عنه من مخلع البسيط

الصَّبرُ مفتاح ما يُرجَّى وكُلُ خيرٍ بهِ يكونُ فاصبرُ وإن طالتِ اللَّيالي فربَّما طاوَعَ الحُرُونُ

الإمام علي بن أبي طالب رضي الله عنه من الطويل

يحيى بن زياد من مجزوء الكامل

الصّمتُ خيرٌ للفتى من منطقٍ خَطِلٍ يشينه

<sup>(</sup>١) قال أحد الحكماء:

انفرد بسرُّك، ولا تُودغهُ حازماً فيزلّ، ولا جاهلاً فيخون.

أحسرىٰ بسهِ ولسو أن مستطبقته يسزيسنة

من مجزوء الكامل

شاعر

لا تركنين إلى النِّساء ولا تشق بحمه دهس فرضاؤهن جسيعهن معلّق بنفروجهن

من الوافر

الإمام على كرم الله وجهه

إذا هبَّت رِيَاحَكَ فَاغْتَنِمُهَا فَعَقْبِي كُلِّ خَافَقَةِ سَكُونُ

ولا تنغفل عن الإحسانِ فيها فما تدري السُّكونُ متى يكونُ

من الطويل

أبو الفرج بن هندو

خليلتي ليس الرّأي ما تريان فشأنكما إنى ذهبت لشاني خليلي لولا أنَّ في السّعي رفعة لما كان يوماً يدأب القمران

من الكامل

المنتصر بن بلال الأنصاري

اجعل قرينك من رضيتَ فِعَالَهُ واحْذَرْ مُقارنة القرين الشَّائِن كم من قرين شائن لقرينه ومهجن منه لكل محاسن

من البسيط

الشريف المرتضئ

رُم النِّجاةَ عن الفحشاء والهَونِ ولا تعج لِصديقِ غير مأمونِ

ولا تقم بين أقوام خلائقهم خشنٌ وإن كنتَ في خفض وفي لين

### من المتقارب

# أبو الفتح البستي

خُنْ العفو وأمر بعرف كما أمرت وأعرض عن الجاهلين

ولِسن في الحلام لكل الأنام فمستحسنٌ من ذوي الجاه لين

### من الكامل

# الإمام على كرم الله وجهه

لا تأمنن مِنَ النِّساء ولو أخا ما في الرِّجالِ على النِّساءِ أمينُ إِنَّ الْأُمِينَ وإِن تعفَّف جُهدُهُ لا بدَّ أَنَّ بنظرةِ سيخونُ القبرُ أوفى من وثقت بعهده ما للنِّساء سوى القبور حُصونُ

### من الوافر

## محمد الحسن السّمّان

دَهَـنْـنَـا الـحَـادِثَـاتِ بـكُـلُ رزء يُـدَاهِـمُـنَـا وَمَا أَبْـقَـتْ عَـلَيْـنَـا

رَمَتْنَا بِالخُطوبِ وبِالدَّواهِي ونَحْنُ عَلَىٰ مَصَائِبِهَا صَبَرُنا(١)

# **(~)**

# حرف الهاء

# محمد بن المجلى بن الصّائغ

من السريع

من لزم الصّمت اكتسى هيبة تخفي عن النّاس مساويه

<sup>(</sup>١) المعن: لا يحقُّ لنا أن نحكم على إنسانِ قبل أن نعاشره ونختبره، ولله درُّ الاختبار، كم غيَّر من ظنوننا وجعلنا نُحسن الظُّنَّ بالذين كُنَّا نكرههم ونسىء الظَّنَّ بهم.

لسان من يعتقبل في قبلبه وقبلب من ينجمهل في فيه

من المتقارب

صفي الدين الحلّي

توقّ من النَّاسِ فحشَ الكلام فكلُّ ينالُ جَني غرسِهِ

فسمسن جَدَّبَ السُّمَّ في عِيرْضِيه كَيمَنْ جَرَّبَ السُّمَّ في نَفْسِهِ

من المتقارب

الحارث الهاشمي

تَحَرّ من الطّرُقِ أوسَاطَها وعد عن الموضع المشتبة وسمعكَ صنْ عن سماع القبيح كصونِ اللِّسانِ عن النُّطْقِ به فإنَّك عند سماع القبيح شربك لقائله فانتبه

من الطويل

سديد الدين ابن رقيقة

إذا جاهلٌ ناواك يوماً بمحفل فلا ترفعن الطّرف جهدك نحوه فإنَّك إن سالمته كنت عالياً عليه وإن جاريتُه كنت كغود فكم جاهل رام انتقاصي بجهله رأيت سواء مدحه لي وهجود

من الهزج

# الإمام علي بن أبي طالب كرَّم الله وجهه

يُسقاسُ السمرءُ بالسمرءِ إذا ما هو ما شاهُ

فلا تصحب أخا الجهل وإيسك وإيساه فكم من جاهل أرى حليماً حين وللقلبِ على القلبِ دليلٌ حين يلقاهُ وللشّيء من الشّيء مقاييسٌ وأشباهُ وفي العين غنى للعينِ أنْ تنطِقَ أفواهُ

أبو العلاء المعري

لا تحلفنَّ على صِدْقِ ولا كذبِ فإن أبيت فعدَّ الحلفَ بالله يخافُ كُلُّ رشيدِ من عقوبته وإن تلفَّعَ ثوبَ الخافل اللاَّهي

شاعر من البسيط

إذا ابتليت فثق بالله وارض به إنَّ الذي يكشف البلوى هو الله اليأس يقطع أحياناً بصاحبه لا تيأسن فإنَّ الصَّانع الله إذا قضى الله فاستسلم لقدرته فما ترى حيلةً فيما قضى الله

شاعر من المتقارب

وسَمْعُك صن عن سماع القبيح كصونِ اللَّسانِ عن النَّطق به فإنَّك عند سماع القبيح شريك لقائله فانتبه وكم أزعج الحرص من طالب فوافى المنيَّة في مطلبة

سديد الدِّين ابن رقيقة من البسيط

أرى وجودك لهذا لم يكن عبثاً إلاَّ لتكمل منك النَّفس فانتبه

فمؤيس النفس عن أهوائها يقظ ومطمع النفس فيها غير منتبه فاسلك سبيل الهدى تحمد مغبّته فمنهج الحق باد غير مشتبه

فاعدل عن الجسم لا تقبل عليه ومل إلى رعاية ما الإنسان أنت به

# من الكامل

# على بن أبي طالب رضي الله عنه

لا تعتبنَّ على العِبَادِ فإنَّما يأتيكَ رزقُكَ حينَ يُؤذَن فيهِ سبق القضاءُ لوقتِهِ فكأنَّه يأتيكَ حين الوقتِ أو تأتيهِ آمِن بمولاك الكريم فإنَّه بالعبد أرأفُ من أب بنبيه وأشغ غِناكَ وكن لفقركَ صائناً يُضني حشاك وأنتَ لا تشفيه فالحُرُ يَنْحِلُ جسمَهُ إعدامُهُ وكائمه من جسمه يُخفيه

### من الوافر

# أبو العتاهية

أرى الدُّنيا لِمَنْ هي في يَدَيْهِ عَذَاباً كُلُّما كَشُرَتْ لَدَيْهِ تُهِينُ المُكرِمينَ لَهَا بِصِغْرِ وتُكُرمُ كُلَّ مَنْ هَانَتْ عَلَيْهِ إذا اسْتَغْنَيْتَ عَنْ شيءٍ فَدَعْهُ وَخُذْ مِا أَنْتَ مُنحْتَاجٌ إليه

## من السريع

# شاعر

أَصْلُ الفَتَىٰ يَخْفَىٰ ولْكِنَّهُ مِنْ فِعْلِ يَظْهَرُ خَافِيهِ

مَنْ لَمْ يَكُنْ عُنْصُرهُ طَيِّباً لَمْ يَخْرُجِ الطِّيبُ مِنْ فيهِ كُلُّ اسْرىء يُسْبِهُهُ فِعْلُهُ وَيَرشَحُ النَّكُوذُ بِمَا فِيهِ

## حرف الياء للمقصورة

(ی)

### البحتري من مجزوء الكامل

إنَّ القناعة والعفافَ لَيُغْنِيانِ عن الغِني فإذا صَبَرْتَ عن المني فاشكر فقد فلت المني

#### جميل صدقى الرهاوي من المجتث

اقسع إذا كنت يومأ تلقي بعزمك وهنا القناعة كنز الأهله ليس يغنى

(ي) حرف الناء

#### على بن أبي طالب كرَّم الله وجهه من المتقارب

إذا أظمأتك أكنفُ الرِّجَالِ كفتكَ القناعةُ شعباً وريًّا فكن رجلاً رجله في الثِّري وهامَّةُ هِمَّتِهِ في الثُّريّا أبيّاً لنائل ذي ثروةٍ تراه لما في يديهِ أبيّا فإنَّ إراقة ماءِ السحياةِ دون إراقةِ ماء السحيا عِدايَ لَهُمْ فَضْلٌ عَلَى وَمِنَّةً فَلاَ أَذْهَبَ الرَّحْمُنُ عَنَّى الْأَعَادِيا

وَهُمْ نَافَسُونِي فَاكْتَسَبْتُ الْمَعَالِيَا(١)

هُمُ بَحَثُوا عَنْ زِلَّتِي فَاجْتَنَبْتُهَا

### من البسيط

صالح بن عبد القدوس

قل للذي لست أدري من تَلَوُّنِهِ أناصحُ أنت أم على غشِّ يناجيني إنِّي لأكثر ممّا سمتني عجبا يد تشج وأخرى منك تأسوني تغتابني عند أقوام وتمدحني في آخرين وكلُّ عنك يأتينى هذان شيئان قد نافيت بينهما فاكفف لسانك عن شتمي وترييفي

### من البسيط

شاعر

من نمَّ في النَّاس لم تؤمن عقاربه على الصَّديق ولم تُؤمن أفاعيهِ كالسَّيل باللَّيل لا يدري به أحد من أين جاء ولا من أين يأتيه الويل للعهدِ منه كيف ينقضه والويل للودِّ منه كيف يغنيه

### من مجزوء الكامل

شاعر

حسب الكذوب من البلد ية بعض ما يُحكى عليه فمتى سمعت بكذبة من غيره نُسِبَت إليهِ

<sup>(</sup>١) المعن: يجب أن نستعدُّ دائماً لمقابلة المصائب حتى في أيَّامنا السَّعيدة، وأن نعرف أنَّها مثل المطر، يمكن أن تهطل في كلِّ وقتٍ، وأن نضع في مخيَّلتنا الحقيقة الآتية وهي:

عندما تأتي المصيبة الكبيرة، يجب أن تُقابلها بثباتٍ وتبصُّر، ويجب أن لا نرتبك. هو مأخوذٌ من قول الإسكندر:

ـ انتفعتُ بأعدائي أكثر مما انتفعتُ بأصدقائي، لأنَّ أعدائي كان يُعيّرونني ويكشفون لي عيوبي، وينبهونني بذلك على الخطأ، فأستدركه، وكان أصدقائي يزيّنون لي الخطأ ويشجّعونني عليه .

### من مجزوء الكامل

# شاعر

لا تغضبن على امرىء لكَ مانعُ ما في يديهِ واغضب على الطمع الذي استد عاك تطلب ما لديم

### من الطويل

# طرفة بن العيد

ولا ترفدن النّصح من ليس أهله وكن حين تستغني برأيك غانيا وإنَّ امرأً يوماً تولَّىٰ برأيه فدعه يُصيب الرَّشد أو يك غاويا

# لا فقر أشد من الجهل، ولا مال أعود من العقل

● سأل الإمام علي بن أبي طالب ابنه الحسن رضي الله عنهما عن أشياء في

أمر المروءة فقال:

علي : يا بني . . . ما السداد؟

الحسن : يا أبت السداد دفع المنكر بالمعروف.

علي : فما الشرف؟

الحسن : اصطناع المعروف، وحمل الجزيرة (١).

علي : فما المروءة.

علي : فما الرأفة؟

الحسن : النظر اليسير ومنع الحقير.

علي : فما اللؤم؟

الحسن : إحراز المرء نفسه وبذله عرسه.

علي : فما السماح؟

الحسن : البذل في العسر واليسر.

علي : فما الشح.

الحسن : أن ترى ما في يديك شرفاً، وما أنفقته تلفاً.

علي : فما الإخاء؟

الحُسن : المواساة في الشُّدة والرُّخاء.

على : فما الجبن؟

<sup>(</sup>١) الجريرة: الجناية والذنب، الجمع: جرائر.

الحسن : الجرأة على الصديق، والنكول عن العدو.

على : فما الغنيمة؟

الحسن : الرغبة في التقوى والزهادة في الدنيا في الغنيمة الباردة.

علي : فما الحلم؟

الحسن : كظم الغيظ وملك النفس.

علي : فما الغني؟

الحسن : رضى النفس بما قسم الله تعالى لها وإن قلّ، وإنما الغنى عنى

النفس .

على : فما الفقر؟

الحسن : شره النفس في كل شيء.

على : فما المنعة؟

الحسن : شدة البأس ومنازعة أعزاء الناس.

على : فما الذل؟

الحسن : الفزع عند المخلوقة.

على : فما العتى؟

الحسن : العبث باللحية وكثرة البزق عند الخاطبة.

على : فما الجرأة؟

الحسن : موافقة الأقران.

علي : فما الكلفة؟

الحسن : كلامك فيما لا يعنيك.

على : فما المجد؟

الحسن : أن تعطي في العزم وتعفو عن الجرم.

علي : فما العقل؟

الحسن : حفظ القلب كلما استوعيته.

علي : فما الخرق؟

الحسن : معاداتك إمامك ورفعك عليه كلامك.

على : فما السناء؟

: إتيان الجميل وترك القبيح. الحسن

> : فما الحزم؟ علي

: طول الأناة والرفق بالولاة. الحسن

> : فما السَّفه؟ علي

: اتباع الدناءة ومصاحبة الغواة. الحسن

> : فما الغفلة؟ على

: تركك المجدّ وطاعتك المفسد. الحسن

> : فما الحرمان؟ علي

الحسن : تركك حظك وقد عرض عليك.

> : فما السيد؟ علي

: الأحمق في ماله، والمتهاون في عرضه، يشتم فلا يجيب، الحسن

والمتحزن بأمر عشيرته هو السيد.

: سمعت رسول الله ﷺ يقول: ﴿لا فقر أشد من الجهل ولا مال علي

أعود من العقل»(١).

<sup>(</sup>١) أخرجه أبو نعيم في الحلية عن شعبة عن الحجاج عن أبي إسحاق الهمداني عن الحارث ٢/ ٣٥. [ومصدر القصة في كتاب حلية الأولياء: ٢/ ٣٥\_ ٣٦].

#### اتق الله ولا تقس الدين برأيك

• قال عبد الله بن شبرمة: دخلت أنا وأبو حنيفة (١)، وابن أبي ليلى (٢) علي جعفر بن محمد، فقال جعفر لابن أبي ليلي:

جعفر: من هذا معك؟

ابن أبي ليلى : هذا رجل له بصر ونفاذ في أمر الدين.

جعفر : لعله يقيس أمر الدين برأيه.

ابن أبي ليلي : نعم

(۱) أبو حنيفة: هو النعمان بن ثابت التيمي بالولاء الكوفي، إمام الحنفية، الفقيه المجتهد، المحقق، أحد الأثمة الأربعة عند أهل السنة، قيل أصله من أبناء فارس، ولد في الكوفة سنة ۸۰ه الموافق ۲۹۹م ونشأ فيها، وكان يبيع الخز، ويطلب العلم في صباه، ثم انقطع للتدريس والإفتاء، وأراده عمر بن هبيرة (أمير العراقيين) على القضاء، فامتنع ورعاً، وأراده المنصور العباسي بعد ذلك على القضاء ببغداد فأبى، فحلف عليه ليفعلن، فحلف أبو حنيفة أنه لا يفعل، فحبسه إلى أن مات سنة ١٥٠ه الموافق ٧٦٧م.

قال ابن خلكان: هذا هو الصحيح: كان رحمه الله قوي الحجة، من أحسن الناس منطقاً. قال الإمام مالك يصفه: رأيت رجلاً لو كلمته في هذه السارية أن يجعلها ذهباً لقام بحجته، وكان كريماً في أخلاقه، جواداً، حسن المنطق والصورة، جهوري الصوت، إذا حدّث انطلق في القول وكان لكلامه دويّ، وعن الإمام الشافعي: الناس عيال في الفقه على أبى حنيفة.

(٢) ابن أبي ليلى: هو محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى يسار (وقيل، داود) ابن بلال الأنصاري الكوفي، قاض فقيه، من أصحاب الرأي، ولد سنة ٧٤ه الموافق ٦٩٣م وولي القضاء والحكم بالكوفة لبني أمية، ثم لبني العباس، واستمر ٣٣ سنة، له أخبار مع الإمام أبى حنيفة وغيره، مات بالكوفة سنة ١٤٨ه الوافق ٢٧٥٥.

جعفر: ما اسمك؟

أبو حنيفة : نعمان.

جعفر : يا نعمان هل قست رأسك بعد؟

أبو حنيفة : كيف أقيس رأسي؟

جعفر : ما أراك تُحسن شيئاً. هل علمت ما الملوحة في العينين، والمرارة في الأذنين، والحرارة في المنخرين والعذوبة في الشفتين؟

أبو حنيفة : لا.

جعفر

جعفر : ما أراك تحسن شيئاً. فهل علمت كلمة أولها كفر وآخرها إيمان؟

ابن أبي ليلي : يابن رسول الله أخبرنا بهذه الأشياء التي سألته عنها.

: أخبرني أبي عن جدي أن رسول الله على قال: "إن لله تعالى بمنه وفضله جعل لابن آدم الملوحة في العينين لأنهما شحمتان ولولا ذلك لذابتا، وإن الله تعالى بمنه وفضله ورحمته على ابن آدم جعل المرارة في الأذنين حجاباً من الدواب، فإن دخلت الرأس دابة والتمست إلى الدماغ، فإذا ذاقت المرارة التمست الحروج، وإن الله تعالى بمنه وفضله ورحمته على ابن آدم جعل الحرارة في المنخرين يستنشق بهما الريح، ولولا ذلك لأنتن الحرارة في المنخرين يستنشق بهما الريح، ولولا ذلك لأنتن الدماغ. ون الله تعالى بمنه وكرمه ورحمته لابن آدم جعل العذوبة في الشفتين يجد بهما استطعام كل شيء ويسمع الناس حلاوة منطقه»(۱).

<sup>(</sup>۱) جاء في كتاب: «أبو يزيد البسطامي وقصته مع راهب دير سمعان» للمؤلف: صفحة ۸۷: سأل الراهب أبا يزيد السؤال التالي: أخبرني عن أربعة أشياء مختلف طعمها ولونها والأصل واحد. فأجاب أبو يزيد: هي العينان، والأنف، والفم، والأذنان، فماء العينين مالح، وماء الفم حلو، وماء الأنف حامض، وماء الأذنين مر.

ابن أبي مليكة: فأخبرني عن الكلمة التي أولها كفر وآخرها إيمان؟

جعفر : إذا قال العبد: لا إله فقد كفر، فإذا قال إلا الله فهو إيمان. [ثم أقبل الإمام جعفر على أبي حنيفة فقال]:

جعفر : يا نعمان حدثني أبي عن جدي رسول الله على قال: «أول من قاس أمر الدين برأيه إبليس. قال الله تعالى له اسجد لآدم فقال: ﴿ أَنَا خَيْرٌ مِنْهُ خَلَقْتَنِي مِنْ نَارٍ وَخَلَقْتَهُ مِنْ طِينٍ ﴾ (١) من فقال: ﴿ أَنَا خَيْرٌ مِنْهُ خَلَقْتَنِي مِنْ نَارٍ وَخَلَقْتَهُ مِنْ طِينٍ ﴾ (١) من فمن قاس الدين برأيه قَرَنَه الله تعالى يوم القيامة بإبليس لأنه اتبعه بالقياس.

أبو حنيفة : أيهما أعظم قتل النفس أو الزنا؟

جعفر: قتل النفس.

أبو حنيفة : فإن الله عزّ وجل قَبِل في قتل النفس شاهدين ولم يقبل في الزنا إلا أربعة (٢).

جعفر : أيهما أعظم الصلاة أم الصوم؟

أبو حنيفة : الصلاة.

جعفر : فما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة. فكيف ويحك يقوم لك قياسك! اتق الله ولا تقس الدين برأيك<sup>(٣)</sup>.

<sup>(</sup>١) سورة الأعراف الآية ١٢.

<sup>(</sup>٢) قال الله تعالى في سورة النور الآية ٦: ﴿ وَٱللَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدَاءُ إِلا النّفُسُهُمْ فَشَهَادَةُ أَحَدِهِم أَرْيَعُ شَهَادَات بِالله إِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينِ ﴾. وقال تعالى في سورة النور الآية: ٤: ﴿ وَٱلْلِينَ يَرْمُونَ ٱلْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَٱجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلاَ تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدَا وَأُولَئِكَ هُمُ ٱلْفَاسِقُونَ ﴾.

<sup>(</sup>٣) مصدر هذه القصة من كتاب حلية الأولياء: ٣/ ١٩٧.

# لكأنّ عمّي كان ينظر إلى الغيب من وراء ستر رقيق

◄ كان بين العباس بن عبد المطلب، وعلي بن أبي طالب<sup>(١)</sup> رضي الله عنهما مباعدة<sup>(٢)</sup>، فلقى ابن عباس علياً فقال له:

ابن عباس : إن كان لك في النظر إلى عمَّك حاجةٌ فأته، وما أراك تلقاه بعدها لها<sup>(٣)</sup>.

علي : تَقدُّمني واستأذِن.

[فتقدّم ابن عباس واستأذن لعليّ، فأذن له، ودخل، فاعتنق كلُّ واحد منهما صاحبه، وأقبل عليٌّ على يد العباس ورجله يقبلما، ويقول]:

علي : يا عم، ارْضَى عنى رضى الله عنك.

العباس : قد رضيت عنك يا ابن أخي، قد أشرتُ عليك بأشياء ثلاث فلم تقبل، ورأيت في عاقبتها ما كرهت، وهاأنذا أشير عليك برأي رابع، فإن قبلته وإلا نالك ما نالك مما كان قبله.

على : وما ذاك يا عم؟

العباس : ● أشرت عليك في مرض الرسول ﷺ أن تسأله، فإن كان العباس الأمر فينا أعطاناه، وإن كان في غيرنا أوصى بنا.

فقلت: أخشى إن مَنْعناه لا يعطينا أحد، فمضت تلك.

فلما قُبض رسول الله ﷺ أتانا أبو سفيان بن حرب<sup>(۱)</sup> تلك

<sup>(</sup>١) على بن أبي طالب: انظر ترجمته في الفصل (١).

<sup>(</sup>٢) مباعدة: البعد والخلاف.

<sup>(</sup>٣) ما تلقاه بعدها لها: أي ربما نفقده أو نفقدك.

<sup>(</sup>٤) أبو سفيان بن حرب: هو صخر بن حرب انظر ترجمته في الفصل (١٦) القصة (٥).

الساعة، فدعوناك إلى أن نُبَايعك.

وقلت: أبسط يديك أبايعك هذا الشيخ، فإنا إن بايعناك لم يختلف عليك أحد من بني عبد مناف<sup>(١)</sup>، وإذا بايعك بنو عبد مناف، لم يختلف عليك قرشي، وإذا بايَعَتْكَ قريش لم يختلف عليك أحد من العرب.

فقلت: لنا بجهاز رسول الله ﷺ شُغلٌ، وهذا الأمر لا يُخشى عليه، فلم نلبث أن سمعنا التكبير من سقيفة بني ساعدة (٢).

فقلت: يا عم. . ما هذا؟

قلتا: ما دَعَوْنَاك إليه!

قلت: أفلا يُرَدُّ؟

قلتُ: وهل رُدٌّ مثل هذا قط؟

ثم أشَرْتُ عليك حين طُعِنَ عمر بن الخطاب<sup>(٣)</sup>، فقلت: لا تُدْخِلْ نفسك في الشُّورى<sup>(٤)</sup>، فإنَّكَ إن اعتزلتهم قدَّموك، وإن ساويتهم تقدّموك، فدخلت معهم، فكان ما رأيت.

 • ثم أنا الآن أشيرُ عليك برأي رابع، فإن قبلته وإلا نالك ما نالك مما كان قبله.

إنِّي أرى أنَّ هذا الرجل (٥) قد أُخِذَ في أُمور الله، وكأني

<sup>(</sup>١) بنو عبد مناف: انظر ترجمتهم في الفصل (١٤) القصة (٢).

<sup>(</sup>٣) عمر بن الخطاب: انظر ترجمته في الفصل (١) القصة (١).

<sup>(</sup>٤) الشورى: طلب آراء أهل العلم والرأي في قضية من القضايا. وأهل الشورى: من كبار الصحابة عينهم الخليفة عمر بن الخطاب بعدما طعن ليتشاوروا ويختاروا واحداً منهم للخلافة، وهم: علي بن أبي طالب، وعثمان بن عفان، وعبد الرحمن بن عوف، وسعد بن أبى وقاص، وطلحة بن عبيد الله، والزبير بن العوام.

<sup>(</sup>٥) يعنى عثمان بن عفان رضى الله عنه.

بالعرب قد سارت إليه قد يُنْحَرُ في بيته كما ينحر الجمل، والله إن كان ذلك وأنت بالمدينة لزمك الناسُ به. فإذا كان ذلك، لم تنل من الأمر شيئاً إلا من بعد شرً لا خير فيه ومعه.

[قال ابن عباس: فلما كان يوم الجمل<sup>(۱)</sup> عرضتُ لعلي، وقد قُتل طلحة<sup>(۲)</sup>، وقد أكثر أهل الكوفة في سَبِّه وغَمْصِه]<sup>(۳)</sup>:

: أما والله لئن قالوا ذلك لقد كان كما قال:

فتى كان يُدنيه الغِنى من صديق

إذا ما هو استغنى ويُبْعدهُ الفقرُ لكأنَّ عمِّي كان ينظر إلى الغيب من وراء ستر رقيق، والله ما نلت من هذا الأمر شيئاً إلا بعد شرِّ لا خير معه (٤).

<sup>(</sup>۱) يوم الجمل: معركة جرت بين الإمام علي بن أبي طالب ضد عائشة بنت أبي بكر الصديق وطلحة والزبير سنة ٣٦ه الموافق ٢٥٦م، سميت كذلك لأن السيدة عائشة كانت تثير حماس المناوئين للإمام علي وهي على جملها، أسرت ثم أطلق سراحها.

<sup>(</sup>Y) طلحة: هو طلحة بن عبيد الله عثمان التيمي القرشي المدني، أبو محمد، صحابي شجاع من الأجواد، وهو أحد العشرة المبشرين بالجنة، وأحد الستة أصحاب الشورى، وأحد الثمانية السابقين إلى الإسلام، قال ابن عساكر: كان من دهاة قريش ومن علمائهم، وكان يقال له ولأبي بكر القرينان، وذلك لأن نوفل بن حارث ـ وكان أشد قريش ـ رأى طلحة وقد أسلم خارجاً مع أبي بكر من عند النبي هم، فأمسكهما وشدهما في حبل، يقال له: طلحة الجوفد، وطلحة الخير، وطلحة الفياض، وكل ذلك لقبه به رسول الله في في مناسبات مختلفة، ودعاه مرة «الصبيح المليح الفصيح» ولد سنة ٨٤ق. ه الموافق ٢٩٥م، وشهد أحداً وثبت مع رسول الله وبايعه على الموت، فأصيب بأربعة وعشرين جرحاً، وسلم، وشهد الخندق وسائر المشاهد، وكانت له تجارة وافرة مع العراق، ولم يكن يدع أحداً من بني تيم عائلاً إلا كفاه مؤونته ومؤونة عياله، ووفى دينه، قتل يوم الجمل وهو بجانب عائشة سنة ٣٦ه الموافق ٢٥٦م، ودفن بالبصرة. له ٣٨ حديثاً.

<sup>(</sup>٣) غمص: احتقر وعاب، وتهاون بحقه.

<sup>(</sup>٤) شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد، ورجال عقلاء في ظل الإسلام: ١٢٥ ـ ١٢٧.

#### المحتوى

| الصفحة   | الموضوع          |
|----------|------------------|
| <b>6</b> | • القدمة         |
| O        | ـ ما هي النصيحة؟ |
| ٩        | حرف الهمزة (ء)   |
| 1        | حرف الباء (ب)    |
| Y1       | حرف الحاء (ح)    |
| ۲۱       | حرف الدال (د)    |
| YV       | حرف الراء (ر)    |
| ٣٢       | حرف الزاي (ز)    |
| ٣٢       |                  |
| ٣٢       | حرف الصاد (ص)    |
| ٣٤       | حرف الضاد (ض)    |
| ٣٥       | حرف الطاء (ط)    |
| ٣٥       | حرف العين (ع)    |
| ٣٨       | حرف الفاء (ف)    |
| £ •      | حرف القاف (ق)    |
| £7       |                  |
|          | حرف اللام (ل)    |
|          | حرف الميم (م)    |
| ٥٩       |                  |
| 71       |                  |

| الوصايا والنصائح في الشعر العربي | ٧٨                                   |
|----------------------------------|--------------------------------------|
| 70                               | حرف الياء المقصورة (ى)               |
|                                  | حرف الياء (ي)                        |
| من العقل                         | ١ ـ لا فقر أشد من الجهل ولا مال أعود |
| ٧١                               | ٢ ـ اتق الله ولا تقس الدين برأيك     |
| V£                               | ٣ ـ لكأن عمّي كان ينظر إلى الغيب     |



#### مَوسُوعة النبلاي يزعبَ الِسُ الشِينِ ورعبَ الِسُ الشِينِ



## جَمَيِثْ ثِي الْمُقَوْقَ مِحْفَقَ الْمُحْفَقَ الْمُحْفَقَ الْمُحْفَقَ الْمُحْفَقِ الْمُحْفَقِ الْمُحْفَقِ الْم الطّبعَثِّة الأُولِيْكِ ١٤١٩م/ ١٩٩٩م

الله الخرائي

| N | $\mathbf{E}\mathbf{W}$ | TEL. | NUMP | BERS |
|---|------------------------|------|------|------|
|   |                        |      |      |      |

Der ei Rateb Souvenir

حار الراتب الجامعية ا سوفنير

صندوق بريد 5229-19 بيروت ـ لبنان

#### أرقام الهاتف والفاكس الجديدة

Fax تلفون وفاكس 0096 1 01 853 993

Fax تلفون وفاكس 0096 1 01 853 895

180 877 103 0096 خاص: راتب قبيعة

ا 181 887 1096 خاص: خالد قبيعة

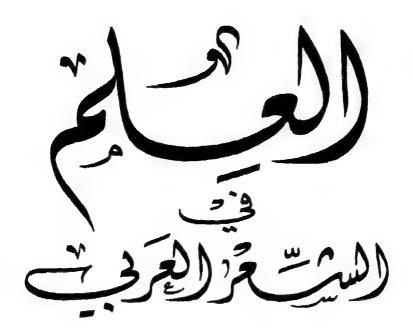

ار الراتب الجاممية

### المحتوى

| الصفحة    | الموضوع                                          |
|-----------|--------------------------------------------------|
| ٥,        | • القدمة                                         |
| <b>1V</b> | قافية الهمزة (ء)                                 |
| ۱۷        | قانية الباء (ب)                                  |
| ۲ )       | قانية التاء (ت)                                  |
| YY        | تانية الدال (د)                                  |
| Y E       | قافية الراء (ر)                                  |
| 7 9       | قانية السين (س)                                  |
| ٣١        | قافية الشين (ش)                                  |
| ٣١        | قافية الصاد (ص)                                  |
| ٣٢        | قافية الضاد (ض)                                  |
| ٣٢        |                                                  |
| TY        |                                                  |
| Υo        |                                                  |
| TT        |                                                  |
| TT        |                                                  |
| ٣٨        |                                                  |
| ٣٩        | قانية اللام (ل)                                  |
| ξΨ        | قافية الميم (م)                                  |
| ٥١        | قافية النون (ن)                                  |
| ο ξ       |                                                  |
| ٥٥,       | قافية الياء (ي)                                  |
| J         | قافية الختام                                     |
| o q       | ١ ـ ما أراز إلا وقد حفظت البيت؟ .                |
| 77        | ٢ ـ قضى لنا رسول الله علي بالفضل                 |
| V1        | ٣ ـ ما رأيته لاحي أحداً إلا غلبه!! .             |
| ٧٦        | <ul><li>٤ - هل فيكم من يجيب بمثل هذا؟!</li></ul> |

#### المقدمة

الحمد لله الذي فتح بمفاتيح الغيوب أقفال القلوب، ورفع حُجُبَ السَّرائر وأنار بنوره البصائر، فظهر ما كان مجبوب، وجلا عرائس الوجود في مرآة الشُّهود، فمن فهم المقصود بلغ المطلوب، فسبحان من وفَّق من أراد من عباده، فجاهد في الله حقَّ جهادِه، ففاز بنيل مُراده حسبما هو في القوم مكتوب، وهو الله لا إله إلا هو له الحمد في الأولى والآخرة قابل التوَّبة لمن يتوب.

أحمده حمداً يُكَفِّرُ الخطايا والذُّنوب.

وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة ندخرها لتفريج الكروب.

وأشهد أنَّ سيَّدنا وحبيبنا وقائدنا محمِّداً الذي أَطْلَعَهُ على أسرار الغيوب، وقرَّبه واختاره حبيباً فيا نِعم المحبوب.

صلَّىٰ الله عليه وسلَّم وعلى آله صلاةً تنجلي بها غياهب الخطوب.

وبعد ؟

يقول الله جلَّ جلاله: ﴿إِنَّمَا يَخْشَى الله مِنْ عَبَادِهِ العُلَمَاءُ﴾(١). ويقول تعالى: ﴿يَرْفَعُ الله الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ والَّذِينَ أُوتُوا العِلْمَ دَرَجَاتٍ﴾(٢).

وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: قال رسول الله على تعلموا

<sup>(</sup>١) سورة فاطر، الآية: (٢٨).

<sup>(</sup>٢) سورة المجادلة، الآية: (١١).

العِلْمَ فإنَّ تَعَلَّمهُ لله حَسَنَةً وَدِرَاسَتُهُ تَسْبِيحٌ، والبَحْثُ عَنْهُ جِهَادٌ، وَطَلَبُهُ صَدَقَةٌ، وَبَذَلُهُ لأَهْلِهِ قُرْبَةٌ، لأَنْهُ مَعَالِم الحَلالِ والحَرَامِ، وَبَيَانُ سَبِيلِ الجَنَّةِ والمُؤْنِسُ في الوَحْدَةِ، والمُحَدِّثُ فِي الخِلْوَةِ، والجَلِيسُ في الوِحْدَةِ، والصَّاحِبُ في الغُزبَةِ، والدَّليلُ عَلَىٰ السَّرَّاءِ، والمُعِينُ عَلَىٰ الضَّرَّاءِ، والزِينَ عِنْدَ الأَحْلاَءِ، والسَّلاَحُ والدَّليلُ عَلَىٰ السَّرَّاءِ، والمُعينُ عَلَىٰ الضَّرَّاءِ، والزِينَ عِنْدَ الأَحْلاَءِ، والسَّلاَحُ عَلَىٰ الأَحْدَاءِ، وَيَالْعِلْمِ يَبْلُغُ العَبْدُ مَنَاذِلَ الأَحْيَادِ، في الدَّرَجَاتِ العُلَىٰ وَمُجَالَسَةَ المُلُوكِ في الدُّنْيَا، ومُرَافَقَةَ الأَبْرَارِ في الآخِرَةِ، والفِكْرُ في العِلْم يَعْدُلُ الصَّيامِ، المُلُوكِ في الدُّنْيَا، ومُرَافَقَةَ الأَبْرَارِ في الآخِرَةِ، والفِكْرُ في العِلْم يَعْدُلُ الصَّيامِ، وَبِالعِلْم تُوصَلُ الأَرْحَامُ، وتُفْصَلُ الأَحْكَامُ، وَبِهِ يُعْرَفُ الله وَيُوحَدُ، وَبِالْعِلْم يُطَاعُ الله وَيُعْبَدُهُ الصَّامِ.

وقال رسول الله ﷺ: "يُوزَنُ مِدَادُ العُلَمَاءِ، وَدِمَاءَ الشُّهَدَاءِ يَوم القِيَامَةِ فَلاَ يَفضلُ أَحَدُهُمَا عَلَىٰ الآخَرِ، وَلَغَدُوةٍ في طَلَبِ العِلْمِ أَحَبُ إلىٰ الله مِنْ مائةِ غَزُوةٍ، وَلاَ يَخْرُجُ أَحَدٌ في طَلَبِ العِلْمِ، إلاَّ ومَلَكُ مُوكَلَّ بِهِ يُبَشِّرُهُ بالجَنَّةِ، وَمَن مَاتَ وَمِيراثُهُ المَحَابِرِ والأَقْلامَ، دَخَلَ الجَنَّةِ»(٢).

\* \* \*

قال الإمام عليّ بن أبي طالب كرَّم الله وجهه:

- أقَلَّ النَّاسِ قيمةً أقَلُّهم عِلماً.

\* \* \*

وقال الإمام على رضى الله عنه أيضاً:

<sup>(</sup>۱) أخرجه الخطيب البغدادي في الفقيه والمتفقه: (۱/ ۱۵)، والزبيدي في إتحاف السادة المتقين: (۱/ ۱۹)، والمنذري في الترغيب والترهيب: (۱/ ۹۶)، والعراقي في المعني عن حمل الأسفار: (۱/ ۱۲)، والهندي في كنز العمال: (۲۸۸٦۷)، والعجلوني في كشف الخفاء: (۱/ ۳۱۷).

<sup>(</sup>٢) أخرجه الهندي في كنز العمال: (٢٨٩٠١)، والزبيدي في إتحاف السادة المتقين: (١/ ٤١)، والعراقي في المغني عن حمل الأسفار: ١/٢)، والسيوطي في الدر المنثور: (٣/ ٧٢)، والسهمى في تاريخ جرجان: (١٩٢ و٢٢٢).

- العلمُ نهرٌ، والحكمة بحرٌ، والعلماء حول النَّهر يطوفون، والحكماء وسط البحر يغوصون، والعارفون في سفن النَّجاة يسبرون (١).

\* \* \*

وقال موسىٰ عليه السَّلام في مناجاته:

- إلهي من أحب النَّاس؟

قال: عالمٌ يطلبُ علماً.

\* \* \*

وقال بعض السّلف: العلوم أربعةً:

ـ الفقه: للأديان.

- والطبّ: للأبدان.

ـ والنُّجوم: للأزمان.

ـ والنُّحو: للِّسان.

\* \* \*

وقيل: العالم طبيب هذه الأُمَّة، والدُّنيا داؤها، فإذا كان الطَّبيب يطلب الدَّاء فمتى يبرى غيره.

非 ※ ※

وسُثل الشُّعبي (٢) عن مسألةٍ فقال:

ـ لا علم لي بها.

<sup>(</sup>١) يسبرون: سبر البئر: امتحن غوره ليتعرّف عمقه ومقداره.

 <sup>(</sup>۲) الشّعبي: هو عامر بن شراحيل بن عبد ذي كبار، الشعبي الحميري، أبو عمرو،
 يُضرب المثل بحفظه، من التابعين.

ولد في الكوفة سنة ١٩هـ الموافق ١٤٠م، ونشأ فيها، ومات بها فجأة سنة ١٠٣هـ الموافق ٧٢١م.

فقيل له: ألا تستحي؟

فقال: ولم أستحي مما لم تستح الملائكة منه حين قالت: ﴿سُبْحَانَكَ لا عِلْمَ لَنَا إِلا مَا عَلَمْتَنا﴾ (١).

\* \* \*

وقال الإمام عليّ بن أبي طالب رضي الله عنه:

ـ من نصّب نفسه للنّاس إماماً فعليه أن يبدأ بتعليم نفسه قبل تعليم غيره، وليكن تأديبه بسيرته قبل تأديبه بلسانه.

\* \* \*

وقيل: مؤدّب نفسه ومعلّمها أحقُّ بالإجلال من مؤدّب النّاس ومعلّمهم، ورحم الله من قال:

يا أيُها الرَّجلُ المعلَّم غَيْرهُ هلاَّ لِنَفْسِكَ كان ذا التعليمُ تصفِ الرَّداءَ لدِي السِّقامِ وذي الغنى كيما يصح به وأنت سقيمُ ونراكَ تصلح بالرَّسادِ عُقُولَنا أبداً وأنت مِنَ الرَّسادِ عَديمُ فَانْدَا بِنَفْسِكَ فَانْهَهَا عَنْ غَيِّها فَإذا انْتَهَتْ عَنْهُ فَأَنْتَ حَكيمُ فَانْدَ عَديمُ لَا تَنْهَ عَنْ فَيْها عَنْ غَيِّها فَإذا انْتَهَتْ عَنْهُ فَانْتَ حَكيمُ فَانْدَ عَدَيمُ فَانْدَ عَدَيمُ التَّعْلِيمُ فَانْهَ عَنْ فَيْها عَنْ غَيِّها فَإذا انْتَهَتْ عَنْهُ فَانْتَ حَكيمُ فَانْتَ حَكيمُ لَا تَنْهُ فَانْ مَا تَقُولُ وَيَهْتَدي بِالقَوْلِ مِنْكَ وَيَنْفَعُ التَّعْلِيمُ لا تَنْهَ عَنْ خُلْقِ وَتَأْتِي مِثْلَهُ عَالٌ عَلَيْكَ إذ فَعَلْتَ عَظيمُ لا تَنْهُ وَتَأْتِي مِثْلَهُ عَالٌ عَلَيْكَ إذ فَعَلْتَ عَظيمُ لا تَنْهُ وَتَأْتِي مِثْلَهُ عَالًا عَالًا عَالَ عَلَيْكَ إذ فَعَلْتَ عَظيمُ لا تَنْهُ وَتَأْتِي مِثْلَهُ عَالَّا عَلَيْكَ إذ فَعَلْتَ عَظيمُ لا تَنْهُ وَتَأْتِي مِثْلُهُ عَالًا عَالَا عَلَيْكُ إذ فَعَلْتَ عَظيمُ اللَّهُ عَنْ خُلْقٍ وَتَأْتِي مِثْلُهُ عَالًا عَالَا عَلَيْكُ إِلْمَالًا عَنْ عَلَيْكُ إذَا فَعَلْتَ عَظِيمُ لا تَنْهُ وَالْمُ اللَّهُ عَنْ خُلْقِ وَتَأْتِي مِثْلُكُ عَلَى عَلَيْكُ إذَا فَعَلْتَ عَلَيْكُ التَّالِي الْتَعْلِيمُ الْسُلُولُ وَالْمُ الْمُ الْفُولُ وَالْمُهُ الْمَالِيْ وَتَأْتِي مِثْلُكُ عَلَيْكُ وَالْتَ عَلَيْكُ وَلَا عَلَيْكُ الْتَعْلِيمُ الْمُعْلِيمُ الْمُعْلِيمُ الْمُتَعْلِيمُ الْمُعْلِيمُ الْمُعْلِيمُ الْمُعْلِيمُ الْمُعْلِيمُ الْعُلِيمُ الْمُعْلِيمُ عَلَيْكُ وَلَا الْمُعْلِيمُ الْمُعْلِيمُ الْمُعْلِيمُ الْمُعْلِيمُ الْمُعْلِيمُ الْمُعْلِيمُ الْقَالِقُ وَلِهُ الْمُعْلِيمُ الْلِيمُ الْمُعْلِيمُ الْمُعْلِيمُ الْمُعْلِيمُ الْمُعْلَقِ الْمُعْلِيمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِيمُ الْمُعْلِيمُ الْمُعْلِيمُ الْمُعْلِيمُ الْمُعْلِيمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِيمُ الْ

\* \* \*

<sup>=</sup> اتصل الشعبي بعبد الملك بن مروان، فكان نديمه وسميره ورسوله إلى ملك الرُّوم، وكان ضيْلاً نحيفاً، ولد لسبعة أشهر، وسئل عمّا بلغ إليه حفظه فقال: ما كتبتُ سوداء في بيضاء، ولا حدَّثني رجلٌ بحديثٍ إلاَّ حفظته، وهو من رجال الحديث الثقات، استقضاه عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه، وكان الشعبي فقيهاً شاعراً.

<sup>(</sup>١) سورة البقرة، الآية: (٣٢).

وقال بعضهم:

إنّي رأيتُ النّاسَ في عَصْرِنَا لا يُطْلَبُونَ العِلْمَ لِلْعِلْمِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ وَعَدَّةَ لللَّهُ فَقَالَ لَهَا: وَنَظُرُ رَجِلٌ إلى امرأته وهي صاعدةً في السّلّم فقال لها:

ـ أنتِ طالقٌ إن صعدتِ، وطالقٌ إن نزلتِ، وطالقٌ إن وقفتٍ.

فرمت نفسها إلى الأرض، فقال لها:

- فداكِ أبي وأمّي، إن مات الإمام مالك احتاج إليكِ أهل المدينة في أحكامهم.

\* \* \*

وقال رسول الله ﷺ: الهَلاكُ أُمَّتِي في شَيْئَيْنِ: تَزَكُ العِلْمِ، وَجَمْعُ الْمَالِ» (١).

张 华 张

وسُئل رسول الله عَلَيْ عن أفضلِ الأعمال فقال عَلَيْ: «العِلْمُ بالله والفِقْهُ في دِينِهِ».

فقال: يا رسول الله. . . أسألك عن العمل فتخبرني عن العلم؟

فقال ﷺ: ﴿إِنَّ العِلْمَ يَنْفَعُكَ مَعَهُ قَلِيلُ الْعَمَلِ، وَإِنَّ الْجَهْلَ لَا يَنْفَعُكَ مَعَهُ كَثِيرُ الْعَمَلِ» (٢).

\* \* \*

وقال نبئ الله عيسى عليه السَّلام:

<sup>(</sup>١) أورده الأبشهبي في المستطرف في كل فنَّ مستظرف: (٣٣/١).

<sup>(</sup>٢) أخرجه الخطيب البغدادي في الفقيه والمتفقه: (١/ ٢٢).

ـ من علم وعمل عد في الملكوت الأعظم عظيماً.

\* \* \*

وقال خليل الله إبراهيم عليه السُّلام:

ـ العلوم أقفالً، والأسئلة مفاتيحها .

\* \* \*

وقال نبي الله إبراهيم عليه السَّلام:

ـ زلَّة العالِم مضروبٌ بها الطَّبل، وزلَّة الجاهل يخفيها الجهل.

\* \* \*

وقال أحد الصَّالحين:

ـ رأيت أقواماً من أصحاب رسول الله على يقولون: من عمل بغير علم كان ما يفسده أكثر ممّا يصلحه، والعامل بغير علم كالسّائر على غير طريق، فاطلبوا العلم طلباً لا يضرُّ بالعبادة، واطلبوا العبادة طلباً لا يضرُّ بالعلم.

\* \* \*

وقال يزيد بن ميسرة:

ـ من أراد بعلمه وجه الله تعالى أقبل الله بوجهه ووجوه العباد إليه، ومن أراد بعلمه غير وجه الله، حرف الله وجهه ووجوه العباد عنه.

张 崇 崇

وقال الفضيل بن عياض رضى الله عنه:

- لو أنَّ أهل العلم أكرموا وأعزُّوا هذا العِلم وصانوه وأنزلوه حيث أنزله الله إذاً لخضعت لهم رقاب الجبابرة، وانقاد لهم النَّاس وكانوا لهم تبعاً، ولكنَّهم أذلوا أنفسهم، وبدَّلوا علمهم لأبناء الدُّنيا، فهانوا وذلَوا، إنَّا لله وإنَّا إليه راجعون، فأعظم مصيبة والله أعلم.

ورحم الله أبا الحسن على بن عبد العزيز الجرجاني حيث يقول:

ولم أقضِ حقَّ العِلم إن كنتُ كلِّما بدا طعماً صيَّرته لي سُلِّما ولم أتبذلُ في خِدْمةِ العِلم مهجتي الأخدم من الاقيتُ لكن الأخدَمَا أأسقى به غَرْساً وأجنيه ذلَّة إذا فاتباع الجهل قد كان أسْلَمَا فإن قُلْتَ زند العلم كاب فإنَّما كَبَا حين لم نَحْرسْ من حماه وأظْلَما ولو أنَّ أهل العلم صانوه صانَّهُمْ وَلَوْ عَظَّموه في النُّفوس لعظما لكن أهانوه فهانوا ودنسوا محياه بالأطماع حتى تجهما

وقيل: من لم يتعلُّم في صغره لم يتقدُّم في كبره.

وقال الفضيل بن عياض:

- شرُّ العلماء من يجالس الأمراء، وخير الأمراء من يجالس العلماء.

وقال لقمان الحكيم عليه السلام:

ـ جالس العلماء وزاحمهم بركبتيك فإنَّ الله يحيى القلوب بنور الحكمة كما يحيى الأرض بماء السصماء.

وقيل: من عرف بالحكمة لاحظته العيون بالوقار.

وكان عبد الله بن مسعود رضى الله عنه إذا رأى طالبي العلم قال:

\_ مرحباً بكم ينابيع الحكمة، ومصابيح الظُّلمة، خلقان النِّياب، جدد القلوب، رياحين كلَّ قبيلة.

\* \* \*

وقال الإمام عليّ بن أبي طالب عليه السَّلام:

- كفئ بالعلم شرفاً أن يدَّعيه من لا يحسنه ويفرح به إذا نسب إليه، وكفى بالجهل ضعة (١) أن يتبرأ منه من هو فيه ويغضب إذا نسب إليه.

\* \* \*

قال الشعبي:

- دخلتُ على الحجَّاج بن يوسف حين قدم العراق فسألني عن اسمي، فأخبرته، ثم قال:

ـ یا شعبی کیف علمك بکتاب الله؟

ـ قلت: عنِّي يُؤخذ.

قال: كيف علمك بالفرائض؟

قلت: إلى فيها المنتهى.

قال: كيف علمك بأنساب النَّاس؟

قلت: أنا الفيصل فيها.

قال: كيف علمك بالشّعر؟

قلت: أنا ديوانه.

قال: لله أبوك.

ا ) الضّعة: الذُّلُّ والهوان

وفرض لي أموالاً وسؤدني على قومي، فدخلتُ عليه وأنا صعلوكٌ من صعاليك همدان وخرجت وأنا سيّدهم.

\* \* \*

قال أبو الفتح البستي رحمه الله تعالى:

إذا لم يزد علم الفتى قلبه هدى وسيرته عدلاً وأخلاقه حُسنا فبسسّره أنَّ الله أولاه فتنة تغشيه حرماناً وتوسعه حُزنا وقال الهيثم بن جميل:

ـ شهدت مالك بن أنس رضي الله عنه سُئل عن ثمان وأربعين مسألة فقال في اثنتين وثلاثين منها لا أدري.

\* \* \*

قال صالح اللَّخمي:

تعلَّم إذا ما كنت لست بِعَالِمِ فَمَا العِلْمُ إلا عِنْدَ أَهْلِ التَّعَلَّمِ تَعلَّم فِأَ العِلْمَ أَزِينُ للفتى مِنَ الحِلَّةِ الحَسْنَاءِ عِنْدَ التَّكَلُمِ

\* \* \*

قال مجاهد:

ـ أتينا عمر بن عبد العزيز لنعلُّمه فما برحنا حتَّى تعلَّمنا منه.

\* \* \*

وقالوا: من خدم المحابر خدمته المنابر.

\* \* \*

وقال إمامنا الشافعي رضي الله عنه:

اخي لَنْ تَنَالَ العِلْمَ إِلاَّ بِسِتَّةِ سَأُنْبِيكَ عَنْ تَفْصِيلِهَا بِبَيَانِ ذَكِي لَنْ تَنْ العِلْمَ إلاَّ بِسِتَّةِ وَالْبِيكَ عَنْ تَفْصِيلِهَا بِبَيَانِ ذَكِيةً وَصُحْبَة أَسْتِياذَ وطُول زَمَانِ

\* \* \*

قال الزُّهري رضي الله عنه: العلماء أربعة:

- سعيد بن المسيّب: بالمدينة (١).
  - ـ وعامر الشعبي: بالكوفة (٢).
  - ـ والحسن البصري: بالبصرة (٣).
    - ـ ومكحول: بالشَّام<sup>(٤)</sup>.

\* \* \*

وقال بعضهم: العلماء سراج الأزمنة كلُّ عالم سراج زمانه يستضيء به أهل عصره.

(۱) الزهري: هو محمد بن مسلم بن عبد الله بن شهاب الزَّهري، من بني زهرة بن كلاب، من قريش، أبو بكر، أوَّل من دوَّن الحديث، وأحد أكابر الحفاظ والفقهاء تابعي. من أهل المدينة، ولد سنة ٥٨هـ الموافق ٢٧٨م، كان يحفظ ألفين ومئتي الحديث، نصفها مسند.

قال أبو الزناد: كنا نطوف مع الزُّهري ومعه الألواح والصُّحف ويكتب كل ما يسمع، نزل الشَّام واستقرّ بها، وكتب عمر بن عبد العزيز إلى عمّاله.

- عليكم بابن شهاب فإنكم لا تجدون أحداً بالسُّنَة الماضية أعلم منه. مات بشغب (آخر حد الحجاز وأول حد فلسطين) سنة ١٢٤هـ الموافق ٧٤٢م.

(٢) سعيد بن المسيب: أبو محمد سيد التابعين، وأحد الفقهاء السبعة بالمدينة. ( ١٣. ٩٤هـ ١٣٤. ١٣٧م).

(٣) عامر الشعبي: سبقت ترجمته في المقدمة.

(٤) الحسن البصري: هو الحسن بن يسار، أبو سعيد، تابعي، أحد العلماء الفقهاء الفصحاء الشجعان النسّاك، كان إمام أهل البصرة، وحبر الأمة في زمنه. ( ٢١. الفصحاء الشجعان النسّاك، كان إمام أهل البصرة، وحبر الأمة في زمنه. ( ٢١. ١٨هـ = ٢٤٣. ٨٧٨م).

وقيل لإبراهيم بن عبينة:

- أي النَّاس أطول ندامة؟

قال: أمَّا في الدُّنيا فصانع المعروف إلى من لا يشكره، وأمَّا في الآخرة فعالمٌ مفرط.

كن عالماً وارض بصف النّعال ولا تكن صدراً بغير الكمالِ فإن تصدرً بغير الكمالِ فإن تصدر صف النّعال

\* \* \*

وقيل: أربعةٌ يُسوِّدون العبد:

ـ العلم، والأدب، والصَّدق، والأمانة.

\* \* \*

والحديث عن العلم وشجونه كثيرة جدًاً.. أكتفي بهذا القدر عنه في مقدمتي المتواضعة.

والكتاب الذي بين يديك جمع باقات أزهار عن العِلم وفنونه. .

يفيدك في دراستك، ورحلاتك، وحياتك.

أرجو أن ينال استحسانك وترضى عنه. .

وأن تخصّنا بدعوةٍ صالحة.

والله من وراء القصد.

محمد عبد الرحيم

# العلم في الشعر العربي

#### قافية الهمزة

أبو العلاء المعري من الطويل

إذا كان علم النَّاس ليس بنافع ولا دافع فالخسرُ للعلماء قضى الله فينا بالذي هو كائنٌ فتمَّ وضاعتْ حكمةُ الحكماء

حسان بن ثابت من الخفيف

ربٌّ علم أضاع جوهره الفقر وجهلٍ غطي عليه التَّواءُ

محمد بن على الهندي

عقل الفتى ممن يجالسهُ الفتى فاجعلْ جليسَك أفضلَ الجلساء والعلمُ مصباحُ التُقى لكنّه يا صاح مقتبسٌ من العلماء

قافية الباء

أبو الأسود الدّؤلي من البسيط

العلمُ زينٌ وتشريفٌ لصاحبه فاطلبْ هُديتَ فنون العلم والأدبا كم سيّد بطلل آباؤه نُحبُبٌ كانوا الرُّؤوس فأمْسَىٰ بعدهم ذَنَبَا نال المعالي بالآداب والرئتبا نِعْمَ القرينُ إذا ما صاحبٌ صَحِبًا عمًّا قليلِ فيلقى الذُّلُّ والحَربا ولا يحاذرُ منه الفَوْتَ والسَّلبا

ومنقسرف خسامسل الآبساء ذي أدب العلم كنثرٌ وذخرٌ لا فناء له قد يجمعُ المالَ شخصٌ ثمَّ يحرمهُ وجامع العلم مغبوطٌ به أبداً يا جامع العلم نعمَ الذَّخرُ يَجمعُهُ لا تعدلن به دُرا ولا ذَهَبا

شاعن من الطويل

وإن لم يكن في قومِهِ بحسيب

يعدُّ رفيعُ القوم من كان عالماً وإن حلَّ أرضاً عاش فيها بعلمه وما عالمٌ في بلدةٍ بغريب

محمد الهروي من الطويل

نَّما سكوتُكَ عن غير الصَّوابِ صوابُ

إذا كنت ذا علم وماراكَ جاهلٌ فأعرض ففي تركِ الجوابِ جوابُ إن لم تصب في القَوْلِ فاسكت فإ

الحاحظ من الوافر

يطيبُ العيشُ أن تلقى حليماً غذاهُ العلمُ والرّأي المصيبُ ليكشف عنك حيلة كلِّ رَيْب وفضلُ العلم يعرفُ الأريبُ

أبو على البصير من الطويل

إذا عَدِمَتْ طَلَّابَةُ العلمِ مالَهَا مِنَ العِلمِ إلاَّ ما تَسَطَّر في الكُتبِ غدوت بتشمير وجد عليهم ومحبرتي سمعي وها دفتري قلبي

ابن يسير من البسيط

ما مات منّا امروّ أبقى لنا أدباً نكونُ منه إذا مات نكتسب

أحمد شوقى من الوافر

فعلُّمْ ما استطعت لعلُّ جيلاً سيأتي يحدثُ العجبَ العجابا ولا ترهق شبباب المحيّ يناساً فإنّ البياس يخترمُ الشببابا

فربُّ صغيرِ قوم علموه سما وحما المسوَّمة العِرابا وكسان لتقبوم ننفعاً وفيخبراً وليو تبركبوه كسان أذي وعسابسا

ذراع الحنفي من السريع

فاعتبر الأرض بأسمائها واعتبر الصاحب بالصاحب

إنْ سرُّكَ العلمُ وأشباهُهُ وشاهدٌ ينبيكَ عن غائب

أحمد بن مسكويه من البسيط

وإن تمنَّيتُ عيشَ الدُّهر أجمعَه وأن تعاينَ ما ولَّى من الحقب فانظر إلى سِيرِ القَوم الذين مَضَوا والحظ كتابتهم في باطنِ الكُتب تجد تفاوتَهم في الفضل مُختلفاً وإن تقاربتِ الأحوالُ في النِّسب وذاك كالبعر الجافي على الذُّنب

هذا كتاج على رأسه يعظه

#### أبو الطيب المتنبي من مجزوء الكامل

أن لرزقِ الكَتَبَة أن له ما أضعبَه يرتشف الرزق به من شِف تلك القَصَبة

أبو الطيب المتنبى من الكامل

خيرُ المحادثِ والجليسِ كتابُ تخلوبه إنْ مَلَّكَ الأصحابُ لا مفشياً سرّاً إذا استودعته وتنال منه حكمةً وصوابُ

دعبل الخزاعي من الكامل

العلمُ ينهضُ بالخسيس إلى العُلى والجهل يقعدُ بالفتى المنسوبِ وإذا الفتى نالَ العلوم بفهمهِ وأعينَ بالتشذيبِ والتّهذيبِ جرت الأُمور له فبرز سابقاً في كلّ محضرِ مشهدٍ ومغيبِ

أمين الدولة ابن التلميذ من المتقارب

سق النّفس بالعِلم نحو الكمال تواف السّعادة من بابها ولا ترج ما لم تسبب له فإنّ الأمور بأسبابها

الإمام علي بن أبي طالب رضي الله عنه من البسيط

ليس البليُّةُ في أيَّامِنَا عَجَباً بل السَّلامَةُ فيها أعجبُ العجبِ

ليسَ الجمالُ بأثوابٍ تُزَيِّننا إنَّ الجمالَ جمالُ العقلِ والأدبِ ليسَ اليتيمُ الذي قد ماتَ والدُه إنَّ اليتيمَ يتيمُ العلم والأدب

قافية التاء (ت)

ابن سينا من الخفيف

هذّب النّفس بالعلوم لترقى وذر الكل فهي للكل بيت إنّما النّفس كالزّجاجة والعلم سراج وحكمة الله زيت فإذا أشرقت فإنّك حتى وإذا أظلمت فإنّك ميت

يموت بن المزرع من الوافر

وإن بخل العِلمُ عليك يوماً فذُلَّ له وديدنكَ السَّكوت(١)

جميل صدقي الزهاوي

تَنْقَفي بالعلم عن كُلِّ الرؤوسِ الشَّبهاتَ إِنَّهُ نورٌ وبالنُّو رِ ترولُ الظُّلماتُ

خليل مطران من الخفيف

قوّة العلم أنَّه ملهمُ الحُسْ نبى وحلاّلُ أعقدِ المعضلاتِ

<sup>(</sup>۱) مكحول: هو مكحول بن أبي مسلم شهراب بن شاذل، أبو عبد الله، فقيه الشام في عصره، من حفاظ الحديث، ولد بكابل ( . . . . ۱۱۲هـ = . . . ۷۳۰م).

فهو في أقطع النظروف وصولً وهو في أمنع النظروف مواتي كلُ وقب يسجَّدُ العلمُ فيهِ هو لا ريبَ أسمحُ الأوقات

(4)

قافية الدال

من الرجز

علي بن عرام

مَن تخذ العلم خديناً عضَّده وحاطَه في دينه وأيَّده فأنس به تُكفَ شرور الحَسَدة وبن من الناس وكن على حِدَه ودع لهم دنياهُمُ المستبعده حاجزةً عن الرّشادِ مبعدَه دونَك فعلَ الخيرِ فاسلك مقصده من عَرَف الله يمقيناً عبدة

من الرجز

الشيخ عبد الله السَّابوري

العلمُ فاعلمُ أفضلُ الفوائدُ من طارفِ مستحدثِ وتالدُ أقبح بذي الشَّيب يكون جاهلاً إذا أتاهُ مستفيدٌ سائلاً إنَّ كبيرَ القوم ذا الجهالة أضغَرُهم في العلم لا محالةً والعلمُ مفتاح القلوب القاسية وإنَّ من آفاته تناسية

من الخفيف

معروف الرصافى

أيُّها النَّاس إنَّ ذا العصرَ عصر الم علم والجدُّ في العُلى والجهادِ

إنَّ للعلم في الممالك سيراً مثلَ سيرِ الضِّياء في الأبعادِ

وكأين في النَّاسِ ذي خمولِ صار بالعلم كعبةَ القُصَّادِ

ما استفادَ الفتى وإن ملك الأرض بأعلى من علمه المستفاد

الكزبري من الرمل

أف لل العلم ولا تبخل بع وإلى علمك علماً فاستفد استفد ما اسطعت من علم وكن عاملاً بالعلم والنَّاسَ أفدُ ومن يفدهم يحره الله به وسيخنى الله عمَّن لم يَخدُ ليس من نافسَ فيه عاجزاً إنَّما العاجز مَن لا يجتهذ

أحمد شوقى من السريع

بالعِلم سادَ النَّاسُ في عَضرِهم واخترقوا السَّبعَ الطّباق السَّداد أيطلبُ المَجْدَ ويبغي العُلا قومٌ لسوقِ العلم مِنْهم كساذ ما أصعبَ الفعل لمن رامَه وأسهل القولَ على من أرادُ

شاعر من الطويل

لَنَا جُلَسَاءً مَا نَمَلُ حَدِيثَهُمْ البَّاءُ مَأْمُونَ غَيباً ومَشْهَدًا

يُفيدُونَنَا مِنْ عِلْم مَا قَدْ مَضَىٰ وَرَأْياً وتَأْدِيباً ومَنجداً وسُؤدَدا

إلياس صالح من الطويل

ونحويَّةِ سألتُها أعربي لَنَا حبيبي عليه الحُبُّ قد جَارَ واعْتَدَىٰ فقالت (حَبيبي) مبتدأ في كلامِنا فَقُلْتُ لَهَا ضُمِّيه إذا كَانَ مُبْتَدى

#### (ر) قافية الراء

شاعر من البسيط

العِلمُ يُحيى قُلوبِ الميتينَ كما للَّحيا البلادُ إذا ما مسَّها المطرُ والعِلمُ يجلو العمىٰ عن قلب صاحبه كما يجلِّي سواد الظَّلمة القَّمرُ

تقية الصُّوريّة من الرجز

قلْ لذوي العلم وأهل النُّهي ويحكم لا تبذلوا دفسرا فإن تعيروه للذي فِطنَة لا بدَّ أن يحبسه أشهرا

علي بن كردان من الكامل

ستم الأديب من المقام بواسط إنَّ الأديب بواسط مهجورُ(١) يا بلدة فيها الغنيُّ مكرَّمٌ والعِلمُ فيها ميَّتٌ مقبورُ (٢)

على بن نضال المجاشعي من الطويل

وإن كان راويه أخا عمل زاري خذِ العلمَ عن راويه واجتلب الهدى

على واسط من ربِّها ألف لعنة وتسعة آلاف على أهل واسط أيلتمسُ المعروفُ من أهل واسط وواسط مأوى كلّ علج وساقط؟ نبيطٌ وأعلاجٌ وخوز تجمعوا شرار عباد الله من كلِّ غسائط وإنَّى لأرجو أنَّ أنال بشتمهم من الله أجراً مشل أجر المرابط

<sup>(</sup>١) واسط: شرقى دجلة في الفرات.

<sup>(</sup>٢) هذان البيتان هجاء في واسط. وقال بشار بن برد يهجو واسطاً.

فإنَّ رواة العِلم كالنَّخل يانعاً كُل التَّمرَ منه واتركِ العود للنَّارِ

### من البسيط

# الإمام على رضى الله عنه

حرِّضْ بنيكَ على الآدابِ في الصَّغَرِ كيما تَقِرَّ بهم عيناكَ في الكِبَرِ وإنَّما كاملُ الآداب تجمَّعها في عنفوانِ الصِّبا كالنَّقش في الحَجر هي الكنوز التي تنمو ذخائِرُها ولا يخافُ عليها حادثُ الغَيرِ النَّاس إثنانِ ذو علم ومستمع واع وسائرُهُمْ كاللُّغو والعَكرِ

#### من الوافر

## معروف الرَّصافي

إذا ما العلمُ لابسَ حُسنى خلق فَرَجٌ لأهلِهِ خيراً كشيرا وما فاز أكشرنا علوماً ولكن فاز أسلمنا ضميرا

#### من الطويل

## معروف الرصافي

وليس الغنى إلا عنى العِلم إنَّه لنور الفتى يجلو ظلام افتقاره ولا تحسبن العلم في النّاس منجيا إذا نكبت أخلاقُهم عن منارهِ وما العلمُ إلاَّ النور يجلو دجى العمر لكن تزيغُ العينُ عند انكسارِهِ

فما فاسدُ الأخلاقِ بالعلم مفلحاً وإن كان بحراً زاخراً من بحارِهِ

## من البسيط

## شاعر

العلم أنفسُ شيء أنتَ داخره من يدرس العلمَ لم تدرس مفاخره

أقبل على العلم واستقبل مقاصده فأوّل العلم إقبالٌ وآخره

#### من الكامل عبد الملك بن إدريس الجزيري

واعلم بأنَّ العلم أرفعُ رتبة وأجلُّ مُكتسبِ وأسنى مَفْخَرِ وبضمّر الأقلام يبلغُ أهلُها ما ليس يبلغُ بالجيادِ الضمّرِ والعلمُ ليس بنافع أربابَهُ ما لم يغذُ عملاً وحسنَ تبصّرِ

من البسيط

عبد الله آل ذوري

ما في الحياةِ بغيرِ العِلم منفعة وهل بغيرِ ضياءٍ ينفع البصر؟

والمعلمُ أوَّلهُ إنقاذُ ناشئةِ من شرِّ أُميَّةٍ في تركها الخطر

من البسيط

حفني ناصف

فأيّ حُسنِ كحُسنِ العلم في صِغَرِ وأيّ قُبح يضاهي الجهلَ في الكبرِ

من الرمل

أحمد شوقى

عالجوا الحكمة واستشفُوا بها وانشدوا ما ضلَّ منها في السُّيَرُ واقسرأوا آدابٌ من قبلكمو ربّعما علّم حياً من غَبَرْ واغتَموا ما سَخْرَ الله ليكم من جمال في المعانى والصُّور واطلبوا العلم لذاتِ العلم لا لشهاداتِ وآرابِ أُخَرْ

من الرمل

أحمد شوقى

كم غُلام خامل في درسه صاربحر العلم أستاذ العُصُرُ

ومجدد فيه أمسئ خاملاً ليس في من غاب أو في من حَضر

#### من الطويل

# أبو الحسن المرغيناني

ألم تر أنَّ العلمَ يذكرُ أهله بكلِّ جميل فيه والعظم ناخرُ سقىٰ الله أجداثاً أجنَّت معاشراً لهم أبحرٌ من كلِّ علم زواخرُ

#### من الكامل

# محمد خليل الخطيب

مالى أرى التَّعليمَ أصبَحَ عاجزاً عن أن يصحَّ من النُّفوس مكسّرا عكست نتائجُهُ فأصبحَ هديُّهُ عَيّاً وأضحى صَفْوَهُ متكدّرا يهدي معلمُهُ ومن ذا يهتدي بمعلم في النَّاس قبُحٌ مَخْبَرا ينهى ويأتى ما نهى أفتحتذي بفعاله أم بالمقال مرورا وإذا المعلمُ لم تكن أقوالهُ طبقَ الفِعالِ فقوله لن يشمرا

#### من الكامل

## عمر بن الوردي

كن عالماً في النَّاس أو متعلِّماً أو سامعاً فالعلمُ ثوبُ فخار من كلِّ فنِّ خذولاً تجهل به فالحُرُّ مطلعٌ عن الأسرادِ وإذا افهمت الفقه عشت مصدراً في العالمينَ معظمَ المقدارِ فالسِّرُّ في التَّقدير والإضمار قيم الورى ما يحسنون وزينهم ملح الفنون ورقَّةُ الأشعار فاعمل بما عُلِّمتَ فالعلماءُ إن لم يعلموا شجرٌ بلا أتمار

وعليك بالإعراب فافهم سره

يا قارىء القرآن إن لم تَتَّبع ما جاء فيهِ فأين فضلُ القاري؟ وسبيلُ من لم يعلموا أن يُحسِنوا ظناً بأهل العلم دونَ نِفارِ قد يشفعُ العلمُ الشَّريفُ لأهلِهِ ويُجلُّ مبغَضْهم بدارِ بوار

والعلم مهما صادف التَّقوى يكن كالرِّيح إذ مَرَّتْ على الأزهارِ هل يستوي العلماءُ والجهَّالُ في فنضلِ أم النُّللماءُ كالأنوار؟

من مجزوء الكامل

شاعر

لا تَدُخِّرْ غير العُلو م فإنَّها نعم الذَّخائر فالمرءُ لَوْ رَبِحَ البَقَاءَ مع الجَهاليةِ كان خاسر

من المتقارب

عامر محمد بحيرى

عجبتُ إلى العِلم ماذا يريدُ وما هُوَ مقصدهُ المنتظر؟ إذا قَتَلَ الطُّبِّ جرشومةً فأحيا النُّفوسَ بنور الكفر تقدُّمَ مخترعٌ للدُّمارِ فأبدعَ في ساحِهِ وابتكر

من الطويل

الشاعر القروى

خُذِ العِلْمَ يا ابني من حكيم وجاهل فَقَدْ يستفيدُ الفيلسوفُ من الغِرّ وإنَّ نفيسَ الدُّرِّ ما ضاعَ قدرُهُ إذا كان في كفي وضيع بلا قَدْرِ

من الطويل

# حرف السين

## جميل صدقي الزهاوي

إذا ما أقامَ العلمُ رايةً أُمَّةٍ فليس لها حَتَىٰ القيامةِ ناكسُ تنامُ بأمنٍ أُمَّةٌ مل عند جفيها لها العلمُ إن لم يسهرِ السَّيف حارسُ

## محمد بن المجلي بن الصّائغ

أبلغ العالمين عنّي بأني كلّ علمي تصوّر وقياس قد كشفت الأشياء بالفعل حتى ظهرت لي وليس فيها التباس وعرفتُ الرّجال النّاس

# الجرجاني من الخفيف

ما تطعّمْتُ لذة العيش حتى صِرْتُ في وِحْدَتي لِكُتبي جليسا إنّما اللذُّلُ في مداخلة النّا سِ فدعْها وكُن كَريماً رئيسًا ليس عندي شيءٌ أجلُ من العليم فلا أبتغي سواه أنيسا

## صالح عبد القدوس

يا أيُّها الدَّارسُ علماً ألا تلتمس العونَ على درسهِ لن تبلغُ الفرعَ الذي رُمْتَهُ إلاَّ ببحثِ منك عن أسّهِ

#### أم الحسن بنت أبي جعفر الطنجالي من البسيط

الخطُّ ليس له في العلم فائدة وإنَّما هو تنزيين بقرطاس والـدُّرسُ سـؤلي لا أبغي به بدلاً بقدر علم الفتى يسمو على النَّاسِ

شاعر من الرجز

من فاته فقد تُعَمَّىٰ وانتكسُ كأنَّ منا فيه من العَيِّ خبرسٌ شتَّانَ منا بينَ الجِمارِ والفَرَسُ

اقتبس النَّحوَ فنعمَ المقتبسُ والنَّحو زينٌ وجمالٌ مُلْتَمَسُ صاحبُهُ مكرمٌ حيثُ جَلَسْ

### من السريع

# فخر الدين بن الساعاتي

يحسدني قومي على صنعتى الأننس بيسهم فارس سهرت في ليلي واستنعوا لن يستوي الدَّارس والنَّاعس

#### الإمام الشافعي من الكامل

العلم مغرسُ كلّ فخرِ فافتخر واحذر يفوتكَ فخرُ ذاك المغرس مّن همّه في مطعم أو ملبس واهجر له طيب الرقاد وعبس كنتَ الرَّثيسَ وفخر ذاك المجلس

واعلمُ بأنَّ العلمَ ليس ينالُهُ فاجعل لنفسك منه حظًا وافرأ فلعلٌ يوماً إن حضرت بمجلس حرف الشين (ش)

هبة الله البغدادي من الكامل

العِلمُ للرَّجُلِ اللَّبيب زيادة ونقيصة للأحْمَقِ الطَّيَّاشِ مثل النَّهار يزيدُ أبصارَ الورى نوراً ويُعمى مُثلَة الخفَّاش (١)

حرف الصاد (ص)

المهدي من البسيط

يا نفسُ خوضي بحار العلمِ أو غوصي فالنَّاس ما بين مَعْمُومٍ ومخصوصِ لا شيء في هذه الدُّنيا نُحيطُ بِهِ إلاّ إحَاطة منقوصِ بمنقوصِ

الإمام الشافعي من الوافر

شكوتُ إلىٰ وكيع سوء حفظي فأرشدني إلىٰ تركِ المعاصي (٢) وذلك إنَّ حفظ العلم فضلٌ وفضل الله لا يُؤتى لعاصي

<sup>(</sup>۱) الورى: الخلق، المقلة: العين كلّها، أو سوادها وبياضها، الجمع: مقلى قال قيس بن الملوح:

مُقلةٌ وَمُعُها حشيتٌ وأُخرى كُلِّما جفَّ وَمُعُها اسْعَدَتْها

<sup>(</sup>٢) وكيع: وهو وكيع بن الجرّاح بن مليح الرؤاسي، أبو سفيان، حافظ للحديث، ثبت، كان محدّث العراق في عصره.

ولد وكيع بالكوفة سنة ١٢٩هـ الموافق ٧٤٦م، وحفظ الحديث واشتهر، وأراد=

## حرف الضاد (ض)

جميل صدقى الزهاوي من مجزوء الكامل

حُضُوا على العِلْمِ حُضُوا يا قومُ فالعِلْمُ فرضُ وهلْ يتم لِشَعْبِ قد أغفلَ العلمَ نهضُ؟ حرف الطاء (ط)

## محمد بن عبد الله المؤدّب من الرمل

وتَرَاهُ حَسَنَ الحظِ إذا كتبَ الخَطَّ بصيراً بالنَّقطُ فإذا فتَّشتهُ عن علمه قال: علمي يا خليلي في السَّفَطُ في كراريسَ جيادٍ أُخكِمَتُ وبخطُ أيِّ خطُ أي خطُ في كرايسَ جيادٍ أُخكِمَتُ وبخطُ أيِّ خطُ أي خطُ فإذا قلت له: هاتِ لنا حكَّ لحييهِ جميعاً وامْتَخَطْ حرف العين

# إسماعيل بن قطري القراطيسي من مجزوء الكامل

حسبي بعلمي إن نفع ما الذُّلُ إلا في الطّمع

<sup>=</sup> هارون الرشيد أن يوليه قضاء الكوفة، فامتنع ورعاً، وكان يصوم الدهر.
قال الإمام أحمد بن حنبل: ما رأيت أحداً أوعى منه ولا أحفظ، وكيفع إمام
المسلمين.

توفي رحمه الله تعالى بفيد راجعاً من الحج سنة ١٩٧هـ الموافق ٨١٢م.

مسن راقسب الله نسزع عسن سسوء مسا كسان صسنسغ ما طار طيرٌ وارتفع إلاً كما طار وقع

شاعر من الكامل

ومن رفيع البنا أضاعتهما أخمله ما أضاع فاتنضعا

الحلمُ والعلمُ خِلَّتا كرم للمرءِ زينٌ إذا هما اجتمعا صنوانِ لا يستتم حسنهما إلا بجمع لذا وذاك معا كم من وضيع سما به العلم والحلم فنسال العلاء وارتسفعا

على الكسائي من الرمل

إنَّ ما النَّحوُ قياسٌ يُتَّبَعُ وبه في كلِّ أمر يُنتَفع فإذا ما نصر النَّحوُ الفتى مَرَّ في المنطقِ مراً فاتَّسعْ فاتَّقاهُ جُلُ من جالسه من جَليس ناطقٍ أو مستمع وإذا لم ينصر النَّحو الفتى هابَ أن ينطق جُنْباً فانقطغ فتراه يدونع السنَّصب وما كان من خَفْض ومن نَصْب رَفَع يقرأ القرآن لا يعرف ما صرّف الإعرابُ فيه وَصَنعَ واللذي يعرفُهُ يقرؤه فإذا ما شكَّ في حَرْفِ رَجَعْ ناظراً فيه وفي إعرابِهِ فإذا ما عَرَف اللَّحنَ صَدَع كم وضيع رفع النَّحوُ وكم من شريفٍ قد رأيساهُ وَضَعْ

#### من المتقارب

## محمد البغدادي

إذا لم تكن حافظاً واعياً فجمعُكَ للكتب لا ينفعُ أتنطق بالجهل في مجلس وعِلْمُكَ في البيت مستودعُ

#### من الطويل

## شاعر

وليس بمنشوب إلى العِلم والنُّهي فتى لا تُرى فيه خلائت أربعُ فواحدة: تقوى الإله التي بها يَنَال جسيمُ الخِير والفضلُ أجمعُ وثانية: صدق الحياء فإنه طباع عليه ذو المروءة يطبع وثالثة : حلم إذا الجهلُ أطلقت اليه خبايا من فجور تسرَّعُ ورابعة : جود بملك يمينه إذا نابه الحقُّ الذي ليس يدفعُ

### من مجزوء الرمل

## أبو دلف

ظفر المؤمون العبّاسي بأبي دلف، وكان من قُطَّاع الطّريق، فأمّر أن يُضرب عنقه، فقال:

ـ يا أمير المؤمنين، دعني أركع ركعتين.

قال: افعال.

فركع، وحبَّر أبياتاً، ثمَّ وقفَ بين يديه فقال:

بغ بىي النَّاسَ فإنِّى خَلَفٌ مِمَّنْ واتَّــخِــذْنــى لَـكَ دِرْعـاً قَـلَـصَــتْ عَـنْـهُ المدرُوعُ

وازم بي كُلَّ عَـدُوً فـأنـا السَّـهـمُ السَّريـعُ فأصلحها فأطلقه، وولاه تلك النّاحية، فأصلحها فأطلقه،

## شاعر مجزوء الكامل

هل أنتَ منتفعٌ يِجِل مِكَ مرَّةً والعلمُ نافِعُ ومن المشيرِ عليكَ بال رأي المَسدَّدِ أنتَ سامعُ الموتَ حوضٌ لا محا لهَ فيه كلُّ الخلقِ شارعُ ومنَ التَّقىٰ فازرع فإن لك حاصدٌ ما أنتَ زارغ

# إلياس فرحات من الطويل

إذا العلمُ والتَّهذيبُ لم يكبحا الهوى ولا الجحفلُ الجزّار لا يمنعُ الجمل (١) وكلُ بناءِ لم يكبحا الهوى على صخرةِ العلمِ الصَّحيح تهدّما

# حرف الغين (غ)

# غياث الدهستاني من الرجز

ليس إلى ما تريد ما لم تلتق أسبَابُهُ مساعً والعِسمُ من شروطه ثلاث المال والصَّحَة والفراغ

<sup>(</sup>١) العقد الفريد: (٢/ ٣٨ ٣٨).

<sup>(</sup>٢) الجعفل: الجيش الكثير فيه خيل، الجمع: جحافل.

#### حرف الفاء (ف

شاعر من الطويل

فـذاكُ مـربِّي الرُّوح والرُّوح جـوهـر وهذا مربِّي الجسم والجسمُ من صدف

أُقدُّمُ أُستاذي على نفسِ والدي وإن نالني من والدي الفضلُ والشَّرفُ

من الرمل

# على الأصفهاني المعروف بالكاتب

أحبب النَّحوَ منَ العلم فقد يدركُ المرءُ به أعلى الشَّرَفُ إنَّما النَّحويُّ في مجلِسِهِ كشهابِ ثاقبِ بين السَّدفُ ينخرجُ القرآنَ من فيه كمما تخرجُ الدُّرَّةُ من جوفِ الصَّدَف

(ق)

## حرف القاف

من الكامل

# حافظ إبراهيم

لا تحسبن العِلمَ ينفعُ وحده ما لم يتوج ربه بخلاق والعلمُ إن لم تكتنفهُ شمائلٌ تُعليهِ كان مطية الإخفاق كم عالم مدَّ العلومَ حبائلاً لوقيعة وقطيعة وَفِرَاقِ وفقيهِ قَوْم ظلَّ يرصدُ فقههُ لمكيدةِ أو مُستَجيلَ طلاقِ وطبيبِ قومٍ قد أحَلٌ لِطبِّهِ ما لا تحلٌ شريعة النخلاَّقِ وأديبِ قوم تستحتُّ يمينه قطعَ الأناملِ أو لظي الإحراقِ

الإمام الشافعي من البسيط

علمي معي حيثما يممتُ ينفعني قلبي وعاءً له لا بطن صندوقي إن كنت في البيتِ كان العلم فيه معي أو كنتُ في السُّوقِ

أبو عثمان التجيبي من مجزوء الكامل

زاحم أولي العِلْمِ حتَّىٰ تعدَّ منهم حقيقة ولا يردَكَ عجزٌ عن أخذٍ أعلى طريقة فإنَّ من جَدَّ يُعطىٰ فيما يُحِبُّ لحوقة

ابن دوس

عليكَ بالحفظِ دون الجمع في الكتبِ فإنَّ للكتبِ آفاتِ تفرُقها الماء يغرقُها واللَّصُ يسرقُها واللَّصُ يسرقُها

ابن دريد الأزدي

لا تحقِرَنْ عالماً وإن خَلُقَتْ أَسُوابُهُ في عيونِ دامقِهِ وانظر إليه بعينِ ذي خطرٍ مهذّبِ الرأي في طرائقه

#### من الكامل

# محمد بن المحلي بن الصّائغ

الحقُ ينكره الجهول لأنَّه عدم التّصور فيه والتّصديقا فهو العدوُ لكل ما هو جاهل فإذا تصوره يعود صديقا

الإمام الشافعي من الرجز

العِلْمُ قَيْدٌ والحِتَابَةُ قَيْدُهُ قَيْدُ صُيُودَكَ بِالحِبَالِ الواثِقَةُ فَيُدُ صُيُودَكَ بِالحِبَالِ الواثِقَةُ فَيَدُ صُيُودَكَ بِالحِبَالِ الواثِقَةُ فَا فَيَن الخَلاَثِقِ طَالِقَةُ (١)

حرف الكاف (ك)

هبة الله بن عرام

إذا أشريت من أدب وعلم فلا تبجزع ولا تربت يداكا فمعنى الفقرِ فقرُ النَّفس فاعلم وإن ألفيتَ في اللَّفظ اشتراكا

<sup>(</sup>۱) أخرج الهيثمي في مجمع الزوائد: (۱۰۲/۱)، وهو في مجمع الزوائد. طبعة دار الفكر .: (۲۸۰)، والحاكم في المستدرك: (۱۰۲/۱)، والهندي في كنز العمال: (۲۹۳۳۲): عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال رسول الله ﷺ: وقيّد العِلْمَ».

قلتُ: وما تقييده؟ قال ﷺ: «الكِتَابة».

#### من الطويل

# معروف الرَّصافي

أخو العلم لا يغلو على سوء خلقِهِ وذو الجَهْلِ أَنَّ أَخلاقُهُ حسنتْ غالِ

أرى العلم كالمرآة يصدأ وجهه وليس سوى حُسْنِ الخلائقِ من جالِ ولو وازنَ العلمُ الجبالَ ولم يكن له حسنُ خلق لم يزنُ وزن مثقالِ وإنَّ المساوي وهي في خلقِ عالم الأقبحُ منها وهي في خلقِ جُهَّالِ

### من الوافر

# خليل مطران

وأخلَقُ عالم بالمجدِ حَبْرٌ أتم العِلمَ بالخُلُقِ الجميل

#### من البسيط

# أحمد شوقى

بالعِلْم وَالمَالِ يُبْنِي النَّاسُ مُلْكَهُمُ لَمْ يُبْنَ مُلْكٌ عَلَىٰ جَهْلِ وإقْلالِ والمَالُ مُذْ كَانَ تمثالٌ يُطَافُ بِهِ والنَّاسُ مُذْ خُلِقُوا عبّادُ تِمْثَالِ أو المممالك فاندبها كأطلال

يا طَالباً لِمَعالِي المُلْكَ مُجْتَهِداً خُذْهَا مِنَ العِلْم أَوْ خُذْهَا مِنَ المَالِ إذا جَفًا الدُّررَ فانْعَ النَّازلينَ بها

#### من الكامل

# علي بن أبي طالب كرَّم الله وجهه

لو كان هذا العِلمُ يَحْصُلُ بالمنى ما كان يبقى في البريَّةِ جاهلُ

اجهد ولا تكسل ولا تك غافلاً فندامة العقبى لمن يتكاسَلُ

#### من الخفيف

# محمد بن المجلي بن الصّائغ

إنَّما سؤدد الفتى المال والعم للم وما ساء قبط فقر وجهل

كن غنياً إن استطعت وإلا كن حكيماً فما عدا ذين غفلى

#### من الطويل

# الإمام الشافعي

تعلُّم فليسَ المرء يولَدُ عالماً وليسَ أخو عِلْم كمن هُوَ جاهِلُ وإنَّ كبير القوم لا عِلْمَ عِنْدَه صغيرٌ إذا التفَّتْ عليه الجحافِلُ وإنَّ صغير القَوْم إن كان عالماً كبيرٌ إذا رُدَّتْ إليه المحافلُ

## من الطوويل

# على البيهقي

وبالٌ على الطَّاووس ألوان ريشِهِ وعلمُ الفتى حقًّا عليه وبالُ وللدُّهر تفريتُ الأحبُّة عادةٌ وللجهل داءٌ في الطُّباع عضالُ لقد سادَ بالمال المصونِ معاشرٌ وأخلاقُهم للمُخزياتِ عيالُ وبيننهم ذلُّ المعطامع عزَّة وعندهم كسبُ الحرام حلالُ

### من الطويل

## شاعر

إذا أنتَ لم يشهدك علمكَ لم تجذ لعلمِكَ مخلوقاً من النَّاس يقبُلهُ وإن صانك العلمُ الذي قد حملته أتاك له من يجتنيه ويحملُهُ

#### من البسيط

## أمين ناصر الدين

بدَّتْ لَذِي صبوةٍ نَحْويَّةً فَعَدا بخمرٍ مُقْلَتِها كالشَّارِبِ الثَّمِل وحين قال: (أنا) مُضْنَى الهوىٰ فَصِلى قالت (وأنت) ضميرُ غَيْرُ مُتَّصل قلتُ اجْعَلَى (العَطْفَ) من هذا الجفا (بدلاً) قالتْ أَبُوا أَن يُجِيزُوا ذاك في البَدلِ فقالَ بَعْضُهم قد (أبدلُوا علطاً) قالت صَدَقْتَ فَما نفعى من الجَدَلِ

#### شاعر من الوافر

رضينا قِسمة الجبّار فينا لننا عِلْمٌ وللجُهَّالِ مالُ

فعِزَ السال يفنى عن قريب وعِزُ العِلْمُ باقِ لا يرالُ

## من الطويل

# عمر بن الخطاب رضى الله عنه

تعلُّم فليس المرء يولد عالماً وليس أخو علم كمن هو جاهل فإنَّ كبير القوم لا علم عنده صغيرٌ إذا التقت عليه المحافلُ

## من الطويل

# حارثة بن بدر الفدائي

إذا ما قتلتَ الشِّيءَ علماً فقلْ به وإيَّاك والأمر الذي أنتَ جاهلُه ولا تجعلن سراً إلى غير كاتم فتقعد إن أفشى عليك تجادلة أرى المال أفياء الظّلالِ فتارة يؤوبُ وأُخرى يحبلُ المال حابلُه

#### من مجزوء الرمل

## الإمام الشافعي

كسلّما أدبستى السسدهم و أرانسي نقص عقلي زدت عِلماً زادنى عِلْماً بجهلى وإذا

أحمد شوقى من الكامل

قُمْ لِلْمُعلِّم وَفِّهِ التَّبجيلا كادَ المعلِّمُ أن يكون رسولاً أعلمتَ أشرفَ أو أجلُّ مِنَ الذي يبنى ويُنْشيءُ أنفُساً وعقولاً سبحانك اللَّهُمَّ خيرَ معلَّم علَّمت بالقلم القرونِ الأولى أخرجتَ هذا العقلَ من ظُلماتِهِ وهديتَهُ النُّورَ المبين سبيلاً وطبعتَهُ بيدِ المعلِّم تارّةً صدىءَ الحديدِ وتارةً مَضقولاً وإذا المعلِّمُ لم يكن عدلاً مشى روحُ العدالةِ في الشَّباب ضئيلا وإذا المعلِّمُ ساءً لحظ بصيرةٍ حاءتْ على يدهِ البصائرُ حُولاً وإذا أتى الإرشادُ من سبب الهوى ومن الغرورِ فسمِّهِ التَّضليلاَ

# قال حافظ إبراهيم يردُّ على مقالة شوقى:

شوقي يقولُ وما درى بمصيبتي (قم للمعلِّم وفَّه التَّبجيلا) اقعدُ فديتُكَ هل يكون مُبَجَلاً من كان للنش الصّغار خليلا ويكاد يُقلقني الأميرُ بقولِهِ: (كاد المعلِّمُ أن يكونَ رسولا) لو جرَّب التَّعليمَ شوقي ساعةً لقضيء الحياة شقاوةً وخُمولاً حَسْبُ المعلم غُمَّة وكآبة مرأى الدُّفاتِر بُكرة وأصِيلا

لا تَعجبوا إذا صِمْتُ يوماً صحةً ووقعتُ ما بين البنوك قتيلاً يا من يريدُ الانتحارَ وجَدْتَهُ إنَّ المعلُّم لا يعيشُ طويلاً

مائة على مائة إذا هي حُلِّمتْ وجدَ العمي نحو العيونِ سبيلاً

#### من الطويل

## أبو الفتح البستى

ومن ذا الذي يدري بما فيه من جهل

سل الله عقلاً نافعاً واستعذْبِهِ من الجَهْل تسألُ خير معطى لسائل فبالعقل تستوفي فضائل كلها كما الجهل مستوف جميع الرذائل كدعواك كلُّ يدُّعي صحةَ العقل

### من الطويل

## الشاعر القروى

تلقَّطْ شذورَ العلم حيث وجدتها وسلها ولا يخجلكَ أنَّكَ تسألُ إذا كنتَ في إعطائِكَ المال فاضلاً فإنَّك في إعطائك العلمَ أَفْضَلُ

## (م)

## حرف الميم

#### شاعر من الكامل

إنَّ المعلِّمَ والطَّبيبَ كلاهُما لا ينصحانِ إذا هما لم يُكرَما فاصبرْ لدائِكَ إن أهنت طبيبه واصبر لجهلك إن جفوت معلما

## من الطويل

# يحيى بن خالد

تَفَنَّن وَخَذْ مِن كُلِّ عِلْم فَإِنَّمَا يَفُوقُ امْرِزُّ فِي كُلُّ فِنَّ لَهُ عِلْمُ

فأنتَ عدوًّ للَّذي أنتَ جاهلٌ به ولعلم أنتَ تَتقنه سلمُ

شاعر من الطويل

إذا لم يذاكرُ ذو العلومِ بِعلمِهِ ولم يستفدُ علماً نسي ما تعلَّمًا

شاعر من البسيط

من يعدم العلمَ يظلمُ عقله أبداً تراه أشبه ما تلقاهُ بالنّعم كم من نفوس غدت لله مُخلصة بالعِلم في صفحة القرطاسِ والقلم والعَقْلُ شمسٌ ونورُ العلم منبثقٌ منها ومنها ثمارُ الفضلِ فافتهم

من السريع

# البارع الجرجاني

فَقَدْ أصبحَ العِلمُ مُستخدماً على الرَّغم والمالُ يُستَخدَمُ

نَصَحْتُ أَخِي وهو لا يعلمُ وقلتُ لهُ قول مَنْ يَفهمُ تَعَلَّمُ إذا كنتَ ذا ثروة فبالمال يحسنُ ما تَعْلَمُ وفي العِلم زين لذي درهم وشين إذا لم يكن دِرهم (الله علم الله على المراهم (١) وقد قيلَ: علمُ الفتى حاكم على المال، والمالُ لا يحكمُ ترى أعلم النَّاسِ في عَصْرِنا يعقومُ الذي المالِ أو يدخدُمُ

<sup>(</sup>١) الشين: العيب والقبح.

#### علي بن الجهم من الطويل

إذا ما امرؤ لم يرشد العلم لم يجذ سبيل الهدى سهلاً وإن كان محكما ولم أرَ فرعاً طالَ إلاَّ بأصلِهِ ولم أرَّ بدءَ العلم إلاَّ تَعَلَّما ومن قارعَ الأيَّام أوفرَ لبَّهُ ومن جاورَ الفَدَم العِيَّ تَفَدِّما (١)

#### أحمد شوقى من مجزوء الكامل

ومدارس لا تسنهض الأ خلاق دراسة السرسوم يمشي الفساد بينها مشي الشرارة بالهشيم

#### أحمد شوقى من البسيط

فالسَّيفُ يهدِمُ فجراً ما بني سحراً وكلُّ بنياذِ علم غير مفهوم

#### خليل مطران من البسيط

بالعِلم يدركُ أقصى المجد من أمم ولا رُقي بِغَيرِ العِلم للأمم معاهدُ العلم من يسخو فيعَمرُها يبني مدراجَ المستقبلِ السَّنم (٢) وواضع حبراً في أسَّ مدرسة أبقىٰ على قومِهِ مِنْ شائدِ الهَرَم(٣)

<sup>(</sup>١) الفدم: العيي عن الكلام مع ثقل ورخاوةٍ وقلَّة فهم وفطنة، والغليظ الأحمق الجافي، وهي فدمة، الجمع: فدامٌ. المعي: العجز عن التعبير اللفظي بما يفيد المعنى المقصود.

<sup>(</sup>٢) السّنم: الرفعة.

<sup>(</sup>٣) أس: الأساس.

لم يرهق الشَّرقَ إلاَّ عيشُهُ رَدَحاً والجهلُ راعيهِ والأقوامُ كالنَّعَم(١) والجمعُ كالفردِ إن فاتتهُ معرفة طاحت بهِ غاشياتُ الظُّلم والظَّلَم فعلِّموا علَّموا أو لا قرارَ لكم ولا فرارُ من الآفاتِ والغُم رَبُّوا بنيكم فقد صِرْنا إلى زمن طارت به النَّاسُ كالعقبان والرَّخم(٢)

#### خليل مطران من الخفيف

أدركوا غانمين وهو الغريم

ويح أهل التَّشقيفِ من بيشة للمالِ فيها لا غيرهِ التَّعظيمُ حادمُ العلم عادمُ الحظُّ فيها وعزيزٌ أن يشكرَ المخدومُ يغنمُ القومُ من حنَّى عقله ما

#### أبو محمد البطليوسي من الطويل

أخو العِلم حيَّ خالدٌ بعد موتهِ وأوصالهُ تحتَ التُّراب رميمُ وذو الجهل ميتٌ وهو ماش على الثَّريٰ ينظنُ من الأحساءِ وهمو عديمُ

# محمد بن المجلى بن الصّائغ

من الكامل

لو كنت تعلم كل ما علم الورى جمعاً لكنت صديق كل العالم

<sup>(</sup>١) الردح: المدة الطّويلة.

<sup>(</sup>٢) العقبان، المفرد: العقاب، وهو طائر من كواسر الطير قوي المخالب، حاد البصر، له منقار أعقف. الرّخم: المفرد: الرخمة: طائر من الفصيلة النشرية ورتبة الصقريات، غزير الريش على شكل النسر، مبقع بسواد وبياض، له منقار طويل النقوس، وجناح طويل، يوصف بالغدر والحمق.

لكن جهلت فصرت تحسب كلّ من يهوى خلاف هواك ليس بعالم استحيى إنَّ العقل أصبح ضاحكاً ممَّا تقول وأنت مثل النَّائم لو كنت تسمع ما سمعت وعالماً ما قد علمت خجلت خجلة نادم وضع الإله الخُلف في كلِّ الورى بالطّبع حتى صار ضربة لازم(١)

#### من الطويل

# صالح اللُّخمي

تعلُّم إذا ما كنت لست بعالِم فما العِلمُ إلاَّ عندَ أهل التَّعلُّم

تعلُّم فإنَّ العِلمَ أزينُ للفتى من الحلَّةِ الحسناء عند التكلُّم

### من السريع

## أبو الفضل الرياشي

لا خَيْرَ في المرء إذا ما غدا لاطالب العِلم ولا عالما

### من الكامل

## أحمد الكيواني

لا تحسبن العلم يدرك بعضُهُ إلا بصرف عناية ولزوم وبغير فهم في نوادي القوم لا تنطق بمنثور ولا منظوم لا ترضَ إلاَّ بالإصابة أو فقف عند الحدود بِحَدُكَ المشلوم

### من الكامل

## محمود الزمخشري

العلمُ للرَّحمْن جلَّ جلاله وسِواهُ في جهلاتهِ يَتَغَمُّغُمُ

<sup>(</sup>١) الخلف: الاختلاف. الورى: الخلق.

ما للشُّرابِ وللعلوم وإنَّما يَسْعَىٰ لِيَعْلَمُ أنَّه لا يَعْلَمُ

شاعر من السريع

إنِّي رأيتُ النَّاسَ في عصرنا لا يطلبون العِلمَ للعلم إلاً مباهاة الصحابه وعدة للغش والظُّلم

خليل مطران من الخفيف

طالبُ العلم أجدرُ النَّاسِ بالحسنى إذا ما استعلى الصَّالاحَ الأنامُ من يعاونه بالحطام يحقِّق في غد قدر ما أفاد الحطام من يقلده نعمة يوم عُسر فعلى قومِهِ له الإنعام هم أماني كل شعب ومنهم تستمذ الهداة والأعلام هكذا تستغلُّ إحسانها الأقوام فيهم فتسعَد الأقوام لم تقدم أمنة بسوقة جمهل إنّما الأمّنة الرّجال العظام

این یسیر من الرجز

تعلُّمَنْ إِنَّ الدواة والعلم تبقى ويُغني حادث الدَّهر الغنم

صفى الدين الحلى من المتقارب

تمأمَّل إذا ما كتبتُ الكتبابُ سطوركُ من بعد إحكامِها وهذُّب عبارة طرز الكلام واستوف سائر أقسامها فقد قيل إنَّ عقول الرِّجالِ تحت السنةِ أقلامِها

#### على بن عبد العزيز الجرجاني من الطويل

فإن قلت زند العلم كبا فإنّما كباحين لم نحرس من حماه وأظلما ولو أنَّ أهل العلم صانوه صانهم ولو عظَّموه في النُّفوس لعظَّما لكن أهانوه فهانوا ودنسوا محياه بالأطماع حتى تجهما

ولم أقض حقّ العلم إن كنت كلّما بدا طمعاً صيّرته لى سلّما ولم أتبذل في خدمة العلم مهجتي الأخدم من القيت لكن الأُخذما أأشقى به غرساً وأجنيه ذلَّة إذا فاتباع الجهل قد كان أسلما

من الكامل

## أبو الأسود الدّؤلي

يا أينها الرَّجل المعلِّم غيره هلاَّ لنفسِكَ كان ذا التَّعليم نصحف الدُّواء لذي السِّقام وذي الضَّنى كيما يصحُّ به وأنت سقيم ونراك تصلح بالرّثاء عقولنا أبداً وأنت من الرّشاد عديم فابدأ بنفسِك فانهها عن غيّها فإذا انتهت عنه فأنت حكيم فهناك يقبل ما تقول ويهتدى بالقول منك وينفع التعليم

لا تنه عن خلق وتأتي مشله عار عليك إذا فعلت عظيم

من الوافر

## الإمام الشافعي

رأيتُ العِلمَ صاحبَه كريماً ولو ولدَثُهُ آباءً

وليس ينزال يسرفعُهُ إلى أن تعظم أمرهُ القومُ الكرامُ ويستبعونه في كلُّ حال كراعي الضَّأْنِ تتبعه السُّوامُ فلولا العلمُ ما سعدتُ رجالٌ ولا عُرفَ الحَلالُ وَلاَ الحرامُ

#### من الطويل

## الإمام الشافعي

سأكتم علمي عن ذوي الجهل طاقتي ولا أنثرُ الدُّرُّ النَّفيس على الغنم فإن يسّر الله الكريم بفضله وصادفتُ أهلاً للعلوم وللحكم ثبت مقيداً واستفدت ودادَهُم وإلا فمخزون لدي ومُكتتم فمن منح الجُهَّالَ عِلماً أضاعه ومَنْ مَنَعَ المستوجبين فَقَدْ ظَلَمْ

## من البسيط

# سديد الدِّين ابن رقيقة

ما ضرّ خلقي إقلالي ولا شيمي ولا نهاني عن نهج النّهي عدمي وكيف العِلم حظِّي وهو أنفس ما أعطى المهيمن من مالٍ ومن نعم العِلم بالفِعل يزكو دائماً أبداً والمال إذا أدمن الإنفاق لم يدم فالمال صاحبه الأيّام يحرسه والعلم يحرس أهليه من النّقم

### من الطويل

## غلامان للحجاج بن يوسف

روي أنَّ الحجَّاج اشترى غلامين، أحدهما أسود والنَّاني أبيض، فقال لهما في بعض الأيَّام:

ـ كلُّ واحدٍ يمدح نفسه ويذمُّ رفيقه.

فقال الأسود:

أَلَمْ تَرَ أَنَّ الحِسْكَ لا شيءَ مِثلُه وأنَّ سواد العَينِ لا شكَّ نورُها فقال الأبيض:

ألم تَرَ أَنَّ البدرَ لا شيء مثلهُ وأنَّ رجــالَ الله بــيــضٌ وجــوهُــهُـــمُ فضحك الحجّاج وأجازهما.

وأنَّ بياضَ اللَّفتِ حملٌ بدرهم وأنَّ بياضَ العَينِ لا شيءَ فاعْلَم

وأنَّ سواد الفحم حمْلُ بِدِرهَم ولا شك أنَّ السُّود أهلُ جَهنَّم

## حرف النون

(ن)

# صفى الدِّين الحلي

من الطويل

بقدر لغات المرء يكثرُ نفعُه فتلكَ له عند الملَّماتِ أعوانُ

تهافتْ عن حفظِ اللُّغاتِ مجاهداً فكلُّ لسانٍ في الحقيقةِ إنسانُ

## الماهباذي

من البسيط

يا ساعياً وطلابُ المالِ همَّتُهُ إنِّي أراكَ ضعيفَ العقل والدِّينِ عليكَ بالعلم لا تطلب به بدلاً واعلم بأنَّكَ فيه غير مغبونِ العلمُ يجدي ويبقىٰ للفتيٰ أبدأ هــذاك عــزُ وذا ذلُّ لــصــاحــبــهِ

والمالُ يفني وإن أجدى إلى حين ما زال بالبعد بين العزّ والهون

#### من الوافر

## معن بن أوس

أعلىضمه الرّماية كلّ يوم فلمّا اشتدّ ساعده رماني وكم علَّمتُهُ نظم القوافي فلمًّا قالَ قافية هجانى

### من الطويل

# أبو الفتح البستى

إذا لم يزد علم الفتى قلبه هدى وسيّرته عدلاً وأخلاقه حسنا فبشره أنَّ الله أولاه فتنة تغشيه حرماناً وتوسعه حزناً

#### من البسيط

## الإمام الشافعي

كلُّ العلوم سوى القرآنِ مشغلةً إلاَّ الحديثَ وعلمَ الفقهِ في الدِّين العلمُ ما كان فيه قال حدَّثنا وما سوى ذاك وسواسُ الشَّياطين

## من الطويل

# الإمام علي بن أبي طالب كرَّم الله وجهه

ألاَ لَنْ تَنَالَ العِلْمَ إلاَّ بسِتَّةِ سأنبيكَ عَنْ مَجْمُوعِهَا ببَيَانِ ذَكاءً وَحِرْصٌ واصْطِبَارٌ وبُلْغَةً وإرشادُ أُسْتَاذٍ وَطُولُ زَمَانٍ

## من الكامل

# إسحق بن خلف البهراني

النَّحوُ يصلحُ من لسانِ الألكن والمرءِ تعظمُهُ إذا لم يَلْحَن فإذا طلبت من العلوم أجلُّها فأجلُّها منها مُقيمُ الألسنِ

#### من الطويل

# العبرتائي الكاتب

على أنَّ للإعراب حدّاً وربَّما سَمِعْتَ من الإعراب ما ليس يحسُنُ ولا خيرَ في اللَّفظِ الكريهِ استماعه ولا في قبيح اللَّحنِ والقَصْدُ أزينَ ويعجبني زيُّ الفتَىٰ وجمالُهُ فيسقطُ من عينيَّ ساعة يَلْحَنُ

## من البسيط

# عبد الله الشيراوي

موتُ العلوم بموتِ العارفين بها وموتهم لخرابِ الدَّار عنوانُ وليس موتُ امرىء شاعَتْ فضائله كموتِ من لا له فضلٌ وعرفانُ والموتُ حقٌّ ولكن ليس كل فتّى يبكي عليه إذا يعروهُ فقدانَ في كلِّ يوم ترى أهلَ الفضائل في نقصانِ عدٌّ وللجُهالِ رجحانُ

### من الخفيف

## مسیح بن حاتم

لا ترىٰ عالماً يحلُ بِقَوْم فيحلُوه غيرَ دارِ الهوانِ

قلَّما توجدُ السَّلامة والصِّحَّةُ مجموعتين في إنسانِ

### من الطويل

# مصطفى الغلاييني

إذا لم يكنْ علمٌ يُزانُ به الفتى فمالُ الفتى جهلُ عظيمٌ يشيئهُ لعمرُك إنَّ المال داعية الهوى إذا هو لم يصحب بعلم يصونُهُ

#### من الطويل

## الإمام الشافعي

أخى لَنْ تَنَالَ العِلْمَ إلاَّ بسِتَّةِ سأنبيكَ عَنْ تَفْصِيلِها ببَيَانِ ذكاء، وحرص، واجتهاد، وبَلْغَة وصُحْبَةِ أُستَاذ، وَطُولِ زمان حرف الهاء **(~)** 

## أبو عثمان التجيبي

مڻ

الدَّرسُ رأسُ العلم فاحرص عليه فكل ذي علم فقير إلية من ضيَّع الدّرسَ يرى هادياً عند اعتبارِ النّاس ما في يديه فعزَّةُ العالم من حفظهِ كعزَّةِ المنفقِ في ماعلية

### من السريع

# خميس بن علي بن أحمد الحوزي

كُتبي لأهل العلم مبذولة أيديهم مشل يدي فيها متى أرادوها بلا منّة عارية فليستعيروها حاشاي أن أكتمها عنهم بُخلاً كما غيرى يُخفيها أعارنا أشياخنا كتبهم وسُنّة الأشياخ نمضيها

## من البسيط

# على بن أبى طالب رضى الله عنه

علمي غزيرٌ وأخلاقي مهذَّبةً ومن تهذَّب يروي عن مُهذَّبه

لو رُمْتَ أَلفَ عَدُوًّ كنتُ واجدَهُم ولو طَلَبْتَ صديقاً ما ظفرتُ بِهِ

حرف الياء (ي)

يحيى بن عدي

ربَّ ميتٍ قد صار بالعلم حياً ومبقى قد مات جهلاً وعياً فاقتنوا العلم كي تنالوا خلوداً لا تعدو الحياة في الجهل شيا

أبو عامر النّسوي من مجزوء الكامل

العلم يأتي كل ذي خفض ويأبى كل آبي كالماء ينزلُ في الوها دوليس يصعد في الروابي

## الختام

حكي أن الحجّاج بن يوسف<sup>(۱)</sup> أصدر مرسوماً بأنَّ الخروج بعد العِشاء ممنوعٌ، وأنَّ من خرج يُقتل!

فبينما الجند يتجوّلون، إذ رأوا ثلاثة أولادٍ، فقبضوا عليهم وجاءوا بهم إلى قسم التّحقيق، وسألوهم من هم؟

(۱) الحجاج بن يوسف: بن الحكم الثقفي، أبو محمد، قائدٌ، داهيةٌ، سفّاكٌ، خطيبٌ. ولد سنة ٤٠هـ الموافق ٢٦٠م ونشأ بالطائف، وانتقل إلى الشام، فلحق بروح بن زنباع نائب عبد الملك بن مروان، فكان في عديد شرطته، ثم زال يظهر حتى قلّده عبد الملك أمر عسكره، وأمره بقتال عبد الله بن الزبير، فزحف إلى الحجاز بجيش كبير، وقتل عبد الله وفرّق جموعه، فولاه عبد الملك مكة والمدينة والطائف، ثم أضاف إليها العراق والثورة قائمةٌ فيه، فانصرف إلى بغداد ثمانية أو تسعة رجال على النجائب، فقمع الثورة فثبتت له الإمارة عشرين سنة، وبنى مدينة واسط (بين الكوفة والبصرة)، وكان سفّاكاً سفّاحاً باتفاق معظم المؤرخين.

قال عبد الله بن شؤذب: ما رؤي الحجاج لمن أطاعه ولا مثله لمن عصاه.

وقال أبو عمرو بن العلاء: ما رأيت أحداً أفصح من الحسن البصري والحجّاج.

وقال ياقوت: ذكر الحجاج عند عبد الوهاب الثقفي بسوء، فغضب وقال: إنما تذكرون المساوىء، أو ما تعلمون أنّه أول من ضرب درهماً عليه (لا إله إلا الله محمد رسول الله)، وأول من بنى مدينة بعد الصحابة في الإسلام، وأول من اتخذ المحامل، وأن امرأة من المسلمين سببت في الهند فنادت: يا حجّاجاه، فاتصل به ذلك فجعل يقول: لبيّك، لبيّك، وأنفق سبعة آلاف ألف درهم حتى أنقذ المرأة، واتخذ المناظر بينه وبين قزوين، فكان إذا دخّن أهل قزوين دخنت المناظر، إن كان نهاراً وإن كان ليلاً أشعلوا نيراناً فتجرد الخيل إليهم.

مات الحجاج بن يوسف بواسط سنة ٩٥هـ الموافق ٧١٤م، وأجري على قبره الماء، فاندرس.

## فأجاب الأوّل:

أنا ابنُ الذي لم تُنزل الدُّهرَ قِدْرَهُ وإن نَزلَتْ يوماً فسوفَ تَعُودُ تَرَىٰ النَّاسِ أَفُواجاً إلى ضوءِ نارِهِ فيمنهُم قيامٌ حَوْلَهُ وقُعودُ

وأجناب الثاني:

أنا ابن الذي خاض الصُّفوفَ بعْزمِهِ وقوَّمَهَا بالسَّيْفِ حتَّىٰ اسْتَقَامَت ركاباه لا تَنْفَكُ رِجْلاهُ منهما إذا الخيلُ في يَوْم الكريهَةِ ولَّتِ وأجاب الثالث:

أنا ابن الذي دانتِ الرِّقابُ لَهُ ما بينَ مَخْزُومِهَا وهَاشِمِهَا تأتى إلىه الرِّقابُ صاغِرةً يأخُذُ مِنْ مَالِها وَمِنْ دَمِهَا

فلمًّا رُفع أمرهم للحجّاج، وسمع شِعرهم، تبيَّن أنَّ الأوَّل أبوه: فوّال.

والثاني: حائك، والثالث: حجَّام.

فعنذ ذلك قال الحجَّاج:

ـ علَّموا أولادكم الأدب، فوالله لولا الأدب لضربت أعناقهم وقال:

كُن ابنَ مَنْ شئتَ واكتَسِبْ أَدَباً يُعْنِيكَ مَحْمُودُهُ عن النِّسَب إِنَّ النَّفَتِيٰ مَنْ يَقُولُ هِمَا أَنَا ذَا لَيْسَ الفَّتَىٰ مَنْ يَقُولُ كَانَ أَبِي

## الفتاة الأديبة

حكي أنَّ رجلاً من العربِ كانت عنده ابنة جميلة، زوَّجها من شابِ كُف، لها، ووقعت إلفة بينهما، فما لبثت معه إلاَّ قليلاً حتَّى مات، فحزنت عليه حزناً شديداً، وكانت تدخل بُستاناً لأبيها تخلو به، وتبكي وتنشد هذه الأبيات:

إنَّما أبكي الإنْف خانَهُ الدَّهرُ فَمَاتَا قَلْتُ للدَّهرُ اسأتَا قلتُ للدَّهرِ بِحُزْدِ أَيُّها الدَّهرُ اسأتَا لِم تَرَكْتَ الأبَ والأخَ بالزّوجِ بَدأتا فقطن لها أبوها، وسمعها تُرَدُّدُ الأبيات، فقال لها:

ـ ما كنتِ تقولين يا بنيتي؟

فقالت: يا والدي! وجدتُ الماء قد قلَّ، ولحق النَّخل العطش، فأحزنني ذلك، فأنشدتُ:

إنَّ أبكي لِنَخْلٍ خانَهُ الماءُ فَمَاتًا قُلْتُ للماءُ أَسَأْتا فَلُتُ للماءُ أَسَأْتا للماءُ أَسَأْتا للماءُ أَسَأتا لِم ترخُتَ الزَّرْعَ والكرمَ وبالنَّخل بَدَأْتا

# ما أراك إلا وقد حفظت البيت؟

• بينما عبد الله بن عباس في المسجد الحرام، وعنده نافع بن الأزرق(١) من

(١) نافع بن الأزرق: بن قيس الحنفي البكري الوائلي الحروري، أبو راشد. رأس الأزارقة، وإلَّيه نسبتهم، كان أمير قومه وفقيَّههم، من أهل البصرة، صحب في أول أمره عبد الله بن عباس. كان هو وأصحاب له من أنصار الثورة على الخليفة عثمان بنُّ عفان رضي الله عنه، ووالوا علياً، إلى أن كانت قضية التحكيم بين الإمام على بن أبي طالب كرم الله وجهه ومعاوية بن أبي سفيان، فاجتمعوا في حروراء وهي قرية من ضواحي الكوفة، ونادواً بالخروج على عليّ، وعُرفوا بذلك، هم ومن تبع رأيهم بالخوارج، وكان نافع يذهب إلى سوق الأهواز ويعترض الناس بما يُحيّر العقل، ولما ولى عبيد الله بن زياد إمارة البصرة سنة ٥٥ه في عهد معاوية بن أبي سفيان اشتد على الحروريين وقَتَلَ زعيمهم أبا بلال سنة ٦١هـ، وعلمواً بثورة عبد الله بن الزبير على الأمويين بمكة، فتوجهوا إليه مع نافع وقاتلوا عسكر الشام في جيش ابن الزبير إلى أن مات يزيد بن معاوية سنة ٦٤هـ الموافق ٦٨٤هـ، وانصرف الشاميون، وبويع ابن الزبير بالخلافة، وأراد نافع وأصحابه أن يعلموا رأى ابن الزبير في عثمان بن عفان رضي الله عنه، فقال له خطيبهم العبيدة بن هلال اليشكري، بعد أن حمد الله وذكر بعثة نبيّه وأثنى على سيرة أبي بكر الصديق وعمر بن الخطاب رضى الله عنهما: «. . . واستخلف الناس عثمان، فآثر القربي، ورفع الدرة ووضع السوط، ومزّق الكتاب، وضرب فكر الجور، وآوى طريد رسول الله ﷺ، وضرب السابقين بالفضل وحرمهم، وأخذ الفيء وقسَّمه على فساق قريش ومجان العرب، فسارت إليه طائفة فقتلوه، فنحن لهم أولياء ومن ابن عفان وأوليائه براء، فما تقول أنت يا ابن الزبير؟

فقال: قد فهمت الذي ذكرت به النبي ﷺ، وهو فوق ما ذكرت، وفوق ما وضعت، وفهمت به أبا بكر وعمر، وقد وفقت وأصبت، وفهمت الذي ذكر به عثمان، وإني لا أعلم مكان أحد من خلق الله اليوم أعلم بابن عفان وأمره مني، كنت معه حيث نُقمَ عليه، واستعتبوه فلم يدع شيئاً إلا أعتبهم، ثم رجعوا إليه بكتاب له يزعمون أنه كتبه يأمر فيه بقتلهم، فقال لهم: ما كتبته، فإن شئتم فهاتوا بَيّنتكم، فإن لم تكن حلفت لكم، فوالله ما جاؤوه ببينة ولا استحلفوه، ووثبوا عليه فقتلوه، وقد سمعت ما عبته به، فليس كذلك، ع

الخوارج (١) يسألونه، إذ أقبل عمر بن أبي ربيعة (٢) في ثوبين مصبوغين مُورَّدين حتى دخل وجلس، فقال له ابن عباس:

ابن عباس : أنشِدنا يا ابن أبي ربيعة.

عمر : أَمِنْ آلِ نُعْمِ أَنت غادٍ فَمُبْكِرُ غَدَاةً غَدِ أم رائح فمهجر (٣) غداةً غَدِ أم رائح فمهجر (١٤) [حتى أتى على آخر القصيدة، فأقبل عليه نافع بن الأزرق فقال]:

نافع : الله يا بن عباس! إنّا نضرب إليك أكباد الإبل<sup>(1)</sup> من أقاصي البلاد نسألك عن الحلال والحرام فتتثاقل عنّا<sup>(۵)</sup>، ويأتيك غلامً

بل هو لكم خير أهل، وأنا أشهدكم ومن حضرني أني ولي لابن عفّان وعدو لأعدائه. ولم يرض هذا نافعاً وأصحابه، فانفضوا من حوله، وعاد نافع ببعضهم إلى البصرة، فتذاكروا فضيلة الجهاد (كما يقول ابن الأثير)، وخرج بثلاثمائة وافقوه على الخروج، وتخلّف «عبد الله بن إباض» وآخرون، فتبرأوا منهم، وكان نافع جبّاراً فتاكاً، قاتله المهلب بن أبي صفرة، ولقي الأهوال في حربه، وقتل يوم «دولاب» على مقربة من الأهواز سنة ١٥هـ الموافق ١٨٥٥م.

<sup>(</sup>١) الخوارج: أقدم الفرق الإسلامية، خرج رجالها بادىء ذي بدء على الإمام علي بن أبي طالب كرم الله وجهه لأنه رضي بمبدأ التحكيم إثر معركة صفين.

<sup>(</sup>٢) عمر بن أبي ربيعة: بن عبد الله بن أبي ربيعة المخزومي القرشي، أبو الخطاب، أرق شعراء عصره، من طبقة جرير والفرزدق، ولم يكن في قريش أشعر منه، وُلد في الليلة التي توفي فيها الخليفة عمر بن الخطاب سنة ٢٣ه الموافق ٢٤٤م، وسُمي باسمه. كان يفد على عبد الملك بن مروان فيكرمه ويقرّبه، ورُفع إلى عمر بن عبد العزيز أنه يتعرّض لنساء الحاج ويشبب بهن، فنفاه إلى «دهلك» ثم غزا في البحر فاحترقت السفينة به وبمن معه، فمات فيها غرقاً سنة ٩٣ه الموافق ٢٧١٢م، قال ابن خلكان: لم يستقص أحد في بابه أبلغ منه.

 <sup>(</sup>٣) غاد: سائر في الغداة، وأراد بها أول النهار، ومهجر من التهجير، وهو السير في وقت
الهاجرة، وهو زمن اشتداد الحر، وهذه القصيدة تقع لفي ٧٥ بيت وردت في ديوان عمر
بن أبي ربيعة صفحة ١٢ ـ ٢٠.

<sup>(</sup>٤) أكباد الإبل: يرحل إليه في طلب العلم وغيره.

<sup>(</sup>٥) تتثاقل عنا: تتباطأ عنا.

مُتْرَفٌ من مُتْرَفِي قريش فينشدك:

رأيت رجلاً أمّا إذا الشمسُ عارضت

فَيخزَى وأما بالعَشِيُّ فَيَخْسَرُ(١)

ابن عباس: ليس هكذا قال؟

نافع : فكيف؟

ابن عباس : رأت رجلاً أما إذا الشمس عارضت

فَيَضْحَى وأما بالعَشِيِّ فيخصر(٢)

نافع : ما أراك إلا وقد حفظت البيت؟ (٣).

ابن عباس : أجل، وإن شئت أن أنشِدكَ القصيدة أنشدتك إياها.

نافع : فإني أشاء.

[فأنشده القصيدة حتى أتى على آخرها، وما سمعها قط إلا تلك المرة صفحاً (٤)](٥).

<sup>(</sup>١) انظر البيت الذي يليه.

<sup>(</sup>٢) يخصر: يشتد برده. وترتيب هذا البيت في القصيدة صفحة (٤٥).

 <sup>(</sup>٣) كان أبن عباس رضي الله عنهما يقول: ما سمعت شيئاً قط إلا رويته، وإني لأسمع صوت النائحة فأسد أذنى كراهة أن أحفظ ما تقول.

<sup>(</sup>٤) صفحاً: مروراً.

<sup>(</sup>٥) الأغاني لأبي الفرج الأصبهاني الجزء ١ صفحة ٧٢، ورجال عقلاء في ظل الإسلام لمحمد عبد الرحيم صفحة ٧٤ ـ ٧٦.

#### قضى لنا رسول الله ﷺ بالفضل

تزوج عبد الله بن الزبير<sup>(۱)</sup> أم عمرو ابنة منظور بن زَبَان<sup>(۲)</sup> الفزارية، فلما
 دخل بها قال لها تلك الليلة:

عبد الله : أتدرين من معك في حَجَلتك؟ (٣).

أم عمرو : نعم! عبد الله بن الزبير بن العوام بن خويلد بن أسد بن عبد العزى.

(۱) عبد الله بن الزبير: بن العوام بن خويلد بن أسد بن عبد العزى، أبو بكر، فارس قريش في زمنه، وأول مولود في المدينة بعد الهجرة، ولد سنة ١ هـ الموافق ٢٢٢م، شهد فتح إفريقية في زمن عثمان بن عفان، وبويع له بالخلافة سنة ٦٤ه عقيب موت يزيد بن معاوية، فحكم مصر والحجاز واليمن وخراسان والعراق وأكثر الشام، وجعل قاعدة ملكه المدينة، وكانت له مع الأمويين وقائع هائلة، حتى سيروا إليه الحجاج بن يوسف الثقفي في أيام عبد الملك بن مروان، فانتقل إلى مكة، وعسكر الحجاج في الطائف، ونشبت بينهما حروب أتى المؤرخون على تفصيلها انتهت بمقتل ابن الزبير في مكة، بعد أن خذله عامة أصحابه، وقاتل قتال الأبطال، وهو في عشر الثمانين، كان عبد الله من خطباء قريش المعدودين، يُشبّه بأبي بكر، مدة خلافته تسع سنين، وكان نقش الدراهم في أيامه بأحد الوجهين: «محمد رسول الله» وبالآخر: «أمر الله بالوفاء والعدل» وهو أول من ضرب المدراهم المستديرة، له في كتب الحديث ٣٣ حديبثاً استشهد سنة ٧٣ه الموافق ٢٩٢م.

(٢) أم عمرو بن منظور بن زبان: فزارية، كان أبوها شاعر مخضرم، صحابي، وكان سيد قومه، تزوج امرأة أبيه مليكة بنت خارجة المزنية، فقيل: إن أبا بكر لما ولي الخلافة بحث عنه فعلم أنه ومليكة في البحرين، فأقدمهما المدينة وفرّق بينهما، وقيل: كان ذلك في خلافة عمر، وأراد عمر قتله فحلف بأنه ما علم أن الله حرّم ذلك، ففرّق بينهما، وله بعد فراقها أشعار رقيقة، توفي سنة ٢٥هـ الموافق ٢٤٥م.

 (٣) الحجلة: ساتر كالقُبّة يتخذ للعروس، يُزين بالثياب والستور والأسرة، الجمع حجلٌ وحجال.

ابن الزبير: ليس غير هذا؟

أم عمرو: فما الذي تريد؟

ابن الزبير : معك مَنْ أصبح في قريش بمنزلة الرأس من الجسد، لا بل بمنزلة العينين من الرأس.

أم عمرو : أما والله لو أن بَعْضَ بني عبد مناف حَضَرَك لقال لك خلافَ قولك.

[فغضب عبد الله وقال]:

ابن الزبير : الطعامُ والشرابُ علي حرام حتى أحضرَكِ الهاشميين وغيرهم من بني عبد مناف فلا يستطيعون لذلك إنكاراً.

أم عمرو: إن أطعتني لم تفعل، وأنت أعلم وشأنك.

[فخرج عبد الله بن الزبير إلى المسجد، فرأى حَلَقَةً فيها قومٌ من قريش، منهم عبد الله بن الزبير، وعبد الله بن الحصين بن الحارث بن عبد المطلب بن عبد مناف<sup>(۱)</sup>، فقال لهم ابن الزبير]:

ابن الزبير : أُحِبُّ أن تنطلقوا معي إلى منزلي.

[فقام القومُ جميعاً، حتى وقفوا على باب بيته، فقال ابن الزبير]:

ابن الزبير: يا هذه؛ اطرحي عليك سِتْرَك.

[فلما أخذوا مجالسهم دعا بالمائدة فتغذّى القوم، فلما فرغوا قال لهم]:

ابن الزبير : إنما جمعتكم لحديث رُدَّتُه عليَّ صاحبة الستر، وزعمت أنه لو كان بعضُ بني عبد مناف حضرني لما أقرّ لي بما قلت، وقد

<sup>(</sup>۱) عبد الله بن الحصين بن الحارث بن عبد المطلب بن عبد مناف: من وجهاء قريش، كان سديد الرأي، سريع البديهة، محب للعلم.

حضرتم جميعاً. وأنت يابن عباس، ما تقول: إني أخبرتها أن معها في خدرها مَنْ أصبح في قريش بمنزلة الرأشس من الجسد، لا بل بمنزلة العينين من الرأس، فردّت علي مقالتي.

ابن عباس : أراك قصدت قصدي، فإن شئت أن أقول قلت، وإن شئت أن أكف كففت.

ابن الزبير : بل قل، وما عسى ما تقول؟ ألست تعلم، أن أبي الزبير (۱) حواريُّ رسولُ الله، وأن أمي أسماء بنت أبي بكر الصديق (۲) ذات النطاقين، وأن عمتي خديجة (۳) سيدة نساء العالمين، وأن

<sup>(</sup>۱) الزبير: هو الزبير بن العوام بن خويلد الأسد أبو عبد الله، الصحابي الشجاع، أحد العشرة المبشرين بالجنة، وأول من سل سيفه في الإسلام، وهو ابن عمة النبي على ولد سنة ١٢٥ ه. هد الموافق ٩٥٤م وأسلم وله ١٢ سنة، شهد بدراً وأحداً وغيرهما، وكان على بعض الكراديس في اليرموك، وشهد الجابية مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه، قالوا: كان في صدر ابن الزبير أمثارل العيون من الطعن والرمي، وجعله عمر في من يصلح للخلافة بعده، وكان موسراً، كثير المتاجر، خلف أملاكاً يبعث بنحو أربعين مليون درهم، وكان طويلاً جداً إذا ركب تخط رجلاه الأرض، قتله ابن جرموز غيلة يوم الجمل بوادي السباع على سبعة فراسخ من البصرة سنة ٣٦ه الموافق ٢٥٦م، كان خفيف اللحية أسمر اللون كثير الشعر، له ٣٨ حديثاً.

<sup>(</sup>٢) أسماء بنت أبي بكر الصديق: عبد الله بن أبي قحافة عثمان بن عامر، من قريش، صحابية، من الفاضلات، آخر المهاجرين والمهاجرات وفاة، وهي أخت عائشة لأبيها، وأم عبد الله بن الزبير، تزوجها الزبير بن العوام فولدت له عدة أبناء بينهم عبد الله، ثم طلقها الزبير فعاشت بمكة مع ابنها عبد الله، إلى أن قتل، وهي وابنها وأبوها وجدها صحابيون، شهدت اليرموك مع ابنها عبد الله وزوجها، وكانت قصيحة حاضرة القلب واللب، تقول الشعر، وخبرها مع الحجاج بعد مقتل ابنها عبد الله مشهور، سميت «ذات النطاقين» لأنها صنعت للنبي طعاماً حين هاجر إلى المدينة، فلم تجد ما تشده به، فشقت نطاقها وشدت به الطعام، توفيت سنة ٧٣ه الموافق ٢٩٢م.

<sup>(</sup>٣) خديجة بنت خويلد بن أسد بن عبد العزى، من قريش، زوجة رسول الله على الأمي، وكانت أسنّ منه بخمس عشرة سنة، ولدت بمكة سنة ٦٨هـ الموافق ٥٥٦م، ونشأت في بيت شرف ويسار، ومات أبوها يوم الفِجار، فتزوجت بأبي هالة بن زرارة التميمي فمات عنها، وكانت ذات مال كثير وتجارة تبعث بها إلى الشام، تستأجر الرجال وتدفع المال=

صفية (١) عمة رسول الله جدي، وأن عائشة (١) أم المؤمنين خالتي، فهل تستطيع لهذا إنكاراً.

ابن عباس : لا، لقد ذكرتَ شرفاً شريفاً، وفخراً فاخراً، غير أنك تفاخر

- (۱) صفية: بنت عبد المطلب بن هاشم، سيدة قرشية، شاعرة باسلة، وهي عمة النبي ﷺ، أسلمت قبل الهجرة، وهاجرت إلى المدينة، وكان رسول الله إذا خرج لقتال عدوه من المدينة، يرفع أزواجه ونساءه في حصن حسان بن ثابت، فلما كان يوم أحد صعدت صفية معهن، وتخلف عندهن حسان، فجاء يهودي فلصق بالحصن يتجسس، فقالت صفية لحسان: أنزل إليه فاقتله، فتوانى حسان، فأخذت عموداً ونزلت، ففتحت الباب بهدوء وحملت على الجاسوس فقتلته، ورأت المسلمون يتراجعون يوم أحد فتقدمت، وبيدها رمح، تضرب في وجوه الناس وتقول: أإنهزمتم عن رسول الله! فأشار النبي ﷺ إلى الزبير بن العوام أن يبعدها عن أخيها الحمزة (وكان قد بقر بطنه فكره رسول الله ﷺ أن تراه) فناداها الزبير أن تنتحى، فزجرته، وأقبلت حتى رأت أخاها، ولها مراث رقيقة، وفي شعرها جودة، ماتت في المدينة سنة ٢٤٠ هالموافق ١٦٤١م.
- (Y) عائشة: بنت أبي بكر الصديق عبد الله بن عثمان، من قريش، أفقه نساء المسلمين وأعلمهن بالدين والأدب، كانت تكنى بأم عبد الله، ولدت سنة ٩ق. هد الموافق ٢١٣م، تزوجها رسول الله على السنة الثانية بعد الهجرة، فكانت أحب نسائه إليه، وأكثرهن رواية للحديث عنه، ولها خطب ومواقف، وما كان يحدث لها أمر إلا أنشدت فيه شعراً، وكان أكابر الصحابة يسألونها عن الفرائض فتجيبهم، وكان «مسروق» إذا روى عنها يقول: حدثتني الصديقة بنت الصديق، وكانت ممن نقم على عثمان عمله في حياته، ثم غضبت له بعد مقتله، فكان لها في هودجها بوقعة الجمل موقفها المعروف، وتوفيت بالمدينة سنة ٥٨ه الموافق ٢٢٨م، روى عنها ٢٢١٠ أحاديث.

مَنْ بفخره فخرتُ، ويِفضلهِ سَمَوتُ.

ابن الزبير : وكيف ذلك؟

ابن عباس : لأنك لم تذكر فخراً إلا برسول الله وآلِه، وأنا أولى بالفخر به منك.

ابن الزبير : لو شئتُ لفخرت عليك بما كان قبل النبوة.

ابن عباس : قد أنصف القارة (١) من رَامَاها، نشدتكم الله أيها الحاضرون،

أعبد المطلب (٢) أشرف أم خويلد (٣) في قريش؟

الحضور: عبد المطلب.

(۱) القارة: قبيلة، وفي اللسان: زعموا أن رجلين التقيا، أحدهما قاري والآخر أسدي، فقال القاري: إن شئت صارعتك، وإن شئت سابقتك، وإن شئت راميتك، فقال الأسدي: قد اخترت المراماة. فقال القارى: قد أنصفتني وأنشد:

قد أنصف القارة من راماها إنا إذا ما فئة تلقاها على أخراها

(٢) عبد المطلب: بن هاشم بن عبد مناف، أبو الحارث، زعيم قريش في الجاهلية، وأحد سادات العرب ومقدميهم، ولد في المدينة المنورة (يثرب) سنة ١٢٧ق. ه الموافق ٥٠٠٥ ونشأ بمكة، كان عاقلاً، ذا أناة ونجدة، فصيح اللسان، حاضر القلب، أحبه قومه ورفعوا من شأنه، فكانت له السقاية والرفادة، مارس الحكومة العظمى بمكة من سنة ٢٥م إلى سنة ٩٧٥م، وخلص وطنه من غارة الحبشة، وهو جد رسول الله على، قيل اسمه شيبة وعبد المطلب، لقب غلب عليه، وهو عن وفد على الملك سيف بن ذي يزن، في وجوه قريش يهنئونه بالنصر على الحبشة، وهو أول من خضب بالسواد من العرب، وكان أبيض مديد القامة، مات بمكة سنة ٥٤ق. ه الموافق ٩٧٩م عن نحو ثمانين عاماً أو أكثر.

(٣) خويلد: بن أسد بن عبد العزى بن قصي بن كلاب، من قريش، جاهلي، وهو والد خديجة أم المؤمنين، كان من الفرسان، يلقب بأبي الخسف. قال يحيى بن عروة بن الزبير بن العوام وهو من حفدته:

أب لي، آبي الخسف، لو تعلمونه وفارس «معروف» رئيس الكتائب ومعروف: اسم فرس الزبير.

ابن حباس : أفهاشم (١) كان أشرف فيها أم أسد (٢)؟

الحضور: بل هاشم.

ابن عباس : أفعبد مناف (٣) كان أشرف أم عبد العُزّى (٤)؟.

الحضور :عبد مناف

[فقال ابن عباس].

ابن عباس تُنَافرني يابنَ الزبير وقد قضى عباس تُنَافرني عابنَ الربير وقد قضى عابك رسولُ الله لا قَولَ هزلِ(٥٠)

(۱) هاشم: بن عبد مناف بن قصي بن كلاب بن مرة، من قريش، أحد من انتهت إليهم السيادة في الجاهلية، ومن بنيه النبي على الله قل مؤرخوه: اسمه عمرو، وغلب عليه اسم هاشم لأنه أول من هشم الثريد لقومه بمكة في إحدى المجاعات وهو أول من سن الرحلتين لقريش للتجارة، رحلة الشتاء إلى اليمن والحبشة، ورحلة الصيف إلى غزة وبلاد الشام وربما مع أنقرة، وهو الذي أخذ الحلف من قيصر لقريش على أن تأتي الشام وتعود منها آمنة، ولد سنة ١٢٧ق. ه الموافق ٥٠٥م. كان هاشم أحد الأجواد الذين ضرب بهم المثل في الكرم، وللشعراء فيه ما يؤيد هذا. ساد صغيراً، فتولى بعد موت أبيه سقاية الحاج ورفادته وهي إطعام الفقراء من الحجاج. ووفد على الشام في تجارة له، فمرض في طريقه إليها، فتحول إلى غزة في فلسطين فمات فيها شاباً سنة ٢٠١ق. ه الموافق ٢٥٥م، وبه يقال لغزة: هغزة هاشم، وإليه نسبة الهاشمين على تعدد بطونهم.

(٢) أسد: بن عبد العزى بن قصي، من أجداد العرب في الجاهلية، بنوه حيّ كبير، من قريش، منهم حكيم بن حزام الصحابي، وخديجة أم المؤمنين، وورقة بن نوفل، كانت تلبية أسد في الجاهلية إذا حجوا: «لبيك اللهم لبيك، يا رب أقبلت بنو أسد، أهل الوفاء والجلد، إليك». قال ابن حزم: لا عقب لعبد العزى إلا من أسد هذا.

- (٣) عبد مناف: بن قصيّ بن كلاب، من قريش، من عدنان، من أجواد رسول الله كان يسمى قمر البطحاء، وكان له أمر قريش، بعد موت أبيه، قيل: اسمه المغيرة، وعبد مناف لقبه، بنوه: المطلب، وهاشم، وعبد شمس، ونوفل، وأبو عمرو، وأبو عبيد. والنسبة إليه منافيّ. مات بمكة، وعلى بنيه اقتصر النبي حين أنزل عليه: ﴿وَٱلْذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ ﴾.
- (٤) عبد العزى: بن عبد شمس بن عبد مناف، من قريش، من عدنان. جد جاهلي أعقب ولدين، أحدهما: الربيع، والد الصحابي أبي العاص بن الربيع، وقد انقرض عقبه بعد الإسلام، والثاني: ربيعة كان ل عقب بمكة والمدينة في القرن الثالث للهجرة.
  - (٥) تنافرني: تفاخرني. هازل: غير الجاد.

ولو غيرنا يابن الزبير فخرته

ولكنّما ساميت شمس الأصائل(۱) قضى لنا رسول الله ﷺ بالفضل في قوله: «مَا افْترقَتْ فِرْقَتَانِ قضى لنا رسول الله ﷺ بالفضل في قوله: «مَا افْترقَتْ فِرْقَتَانِ إِلاَّ وَكُنْتُ في خَيْرِهِما»(۲). فقد فارقناك من بعد قُصي بن كلاب(۲)، أفنحن في فرقة الخير أم لا؟ إن قلت: نعم خُصِمْتَ(٤)، وإن قلت: لا كفرت.

[فضحك القوم، فقال ابن الزبير]:

ابن الزبير : أما والله لولا تحرُّمك (٥) بطعامنا يابن عباس لأَعْرَقْتُ جبينك قبل أَن تقوم من مجلسك.

ابن عباس : ولم؟ أبباطل! فالباطل لا يَغْلِبُ الحق، أم بحق! فالحق لا يغشى من الباطل.

<sup>(</sup>١) الأصائل: المفرد: الأصيل: وهو الوقت حين تصفر الشمس لمغربها.

**<sup>(</sup>Y)** 

<sup>(</sup>٣) قصي بن كلاب: بن مرة بن كعب بن لؤي ، سيد قريش في عصره ورئيسهم . قيل: هو أول من كان له مُلك من بني كنانة ، وهو الأب الخامس في سلسلة النسب النبوي . مات أبوه وهو طفل فتزوجت أمه برجل من بني عذرة فانتقل بها إلى أطراف الشام ، فشبّ في حجره ، وسمي قصياً لبعده عن دار قومه ، وأكثر المؤرخين على أن اسمه زيد ، أو يزيد ، ولما كبر عاد إلى الحجاز ، كان موصوفاً بالدهاء ، ولي البيت الحرام ، فهدم الكعبة وجدّد بنيانها ، وحاربته القبائل ، فجمع قومه من الشعاب والأودية وأسكنهم مكة ، لتقوى بهم عصبيته فلقبوه مجمّعاً ، وكانت له الحجابة والسقاية والرفادة والندوة واللواء . وكانت قريش تتيمن برأيه ، فلا تبرم أمراً إلا في داره ، وهو الذي أحدث وقود النار في المزدلفة ، ليراها من دفع من عرفة . قال ابن هشام : غلب على مكة وجميع أمر قريش ، وساعدته قضاعة . وقال ابن حبيب : كان الشرف والرياسة من قريش في الجاهلية في بني قصي لا ينازعونه و لا يفخر عليهم فاخر إلى أن تفرقت الرياسة في بني عبد مناف . وفي درر الفوائد : اتخذ لنفسه دار الندوة ، وجعل بابها إلى مسجد الكعبة ، وفيها كانت تقضي قريش أمورها ، وكان أمره في قومه كالدين المنبوع ، لا يعمل بغيره في حياته ومن بعده . مات مكة ودفن بالحجون .

<sup>(</sup>٤) خُصمت: غُلبت.

<sup>(</sup>٥) تحرمك: احتماؤك.

[فقالت المرأة من وراء الستر]:

أم عمرو: إني والله قد نهيتُه عن هذا المجلس فأبى إلاّ ما ترون.

ابن عباس : مه (۱) أيتها المرأة، اقنعي ببعلك، فما أعظمَ الخطرَ، وما أكرم الخبر.

[فأخذ القوم بيد ابن عباس (٢) فقالوا]:

القوم : انهض أيها الرجل فقد أفحمته غير مرة.

[فنهض ابن عباس وهو يقول]:

ابن عباس أبلا يا قومَـنَا ارْتِحَـلوا وسيسروا فلو تُسركَ القَـطَا لَـغَـفا وناما<sup>(٣)</sup>

ابن الزبير : يا صاحب القَطَا؛ أقبل عليّ، فما كنتَ لِتَدَعني حتى أقول، وأبن وأيم الله (٤) لقد عرف الأقوام أني سابق غير مسبوق، وابن حواريّ (٥) وصدّيق، مُتَبَجِّح (٢) في الشرف الأنيق، خير من طَلِيق (٧) وابن طليق.

<sup>(</sup>١) مه: اسم فعل أمر مبني على السكون بمعنى انكفف فإن كرَّرْتَهَا ووصلْتَ تؤنث وقلتَ: مهِ مه، وتكون للاستفهام، وأصلها عند ذلك ما الاستفهامية، كقولنا: إن لم أساعد بلادي فَمَهُ أي: فماذا أفعل.

<sup>(</sup>٢) كان قد عمي.

<sup>(</sup>٣) القطا: جنس طير، الواحدة قطاة، أنواعه عديدة، قريبة الشبه من الحمام وهي سريعة الطيران، تطير مسافات شاسعة في طلب القوت والماء، وتألف الصحارى، وتعيش أسراباً كبيرة، الجمع: قطوات وقطيات، يُضرب المثل بالقطا في الاهتداء، فيقال: أهدى من القطاة.

<sup>(</sup>٤) أيم الله: قسمٌ همزته همزة وصل يقال: وأيم الله لأخدُمَنَّ وطنى.

 <sup>(</sup>٥) الحواري: الحالص النقي من كل عيب، والناصر، وخاصته من أصحابه، الجمع:
 حواريون.

<sup>(</sup>٦) متبجح: مصدر: بجح: افتخر، والتبجح: الافتخار والتعظم.

<sup>(</sup>٧) يعرض بالعباس بن عبد المطلب وقد أسره المسلمون يوم بدر، وقد أطلقه رسول الله بعد أن أخذ منه الفدية.

ابن عباس : هذا الكلام مردود من امرى عَسُود، فإن كنت سابقاً فإلى من سبقت؟ وإن كنت فاخراً فبمن فخرت؟ فإن كنت أدركت هذا الفخر بأسرتك دون أسرتنا فالفخر لك علينا، وإن كنت إنما أدركته بأسرتنا فالفخر لنا عليك، والكَثْكَث(١) في فمك ويديك.

<sup>(</sup>١) الكنكث: التراب والحجارة.

### هل فيكم من يجيب بمثل هذا؟!

لما عزم المأمون (١) على أن يزوج ابنته أم الفضل (٢) أبا جعفر محمد بن علي
 رضي الله عنه اجتمع إليه أهله فقالوا له:

الأهل : يا أمير المؤمنين... أما كان في أهلك من تعدل عليه في كريمتك عن هذا الغلام الطالبي (٣)؟.

المأمون : هو بها أولى، ولست أصغى إلى لوم لائم فيه.

الأهل : يا أمير المؤمنين. إنه غلام غِرّ (٤) فلو أَخْرت إنكاحه حتى

<sup>(</sup>۱) المأمون: هو عبد الله بن هارون الرشيد بن محمد بن أبي جعفر المنصور، أبو العباس، سابع الحلفاء من بني العباس في العراق، وأحد أعاظم الملوك، في سيرته وعلمه وسعة ملكه، نفذ أمره في إفريقية إلى أقصى خراسان وما وراء النهر والسند، وعرّفه المؤرخ ابن دحية بالإمام العالم المحدّث النحوي اللغوي، ولد سنة ١٩٠ ها الموافق ٢٨٧٦، وولي الحلاقة بعد خلع أخيه الأمين سنة ١٩٨ه، فتمم ما بدأ به جده المنصور من ترجمة كتب العلم والفلسفة، وأتحف ملوك الروم بالهدايا سائلاً أن يصلوء بما لديهم من كتب الفلاسفة، فبعثوا إليه بعدد كبير من كتب أفلاطون وأرسطاطاليس وأبقراط وجالينوس وإقليدس وبطليموس وغيرهم، فاختار لهم مهرة التراجمة، فترجمت، وحضّ الناس على قراءتها، فقامت دولة الحكمة في أيامه، وقرّب العلماء والفقهاء والمحدثين والمتكلمين وأهل اللغة والأخبار والمعرفة بالشعر والأنساب، وأطلق حرية الكلام للباحثين وأهل اللغة والفلاسفة، لولا محنة خلق القرآن في السنة الأخيرة من حياته، وكان فصيحاً مفرّها، وأخباره كثيرة، توفي بذندون ودفن في طرسوس سنة ١١٨ه الموافق ٣٨٣م.

<sup>(</sup>٢) أم الفضل: هي ابنة الخليفة المأمون، واسمها أم الفضل بنت عبد الله بن هارون الرشيد كانت تقية ورعة، وضليعة في الأدب، أدبها أبوها فأحسن تأديبها، وزوجها لمحمد بن علي رضي الله عنه.

<sup>(</sup>٣) الطالبي: نسبة إلى أبي طالب عم رسول الله 鑫.

<sup>(</sup>٤) غلام غر: غلام جاهل.

يتفقّه في الدين، ويستبصر في الأدب.

المأمون : إنه لأفقه منكم، وأعلم بكتاب الله وسُنّة رسول الله ﷺ، وأرسخ بالنظر في الحلال والحرام (۱)، والمحكم والمتشابه (۲)، والنّاسخ والمنسوخ (۳)، والظّاهر والباطن (٤)، والخاص والعام (٥)، فاسألوه لتعلموا حقيقة رأيي فيه.

[فخرجوا من عنده، وقصدوا يحيى بن أكثم (٦) فأخبروه الخبر وقالوا له]:

الأهل : أيها القاضي . . . عليك أن تتولى مسألته وتحرص على إفحامه (٧) .

(١) الحلال: المباح، الجائز شرعاً، ضد الحرام، أما الحرام: فهو ضد الحلال، الممنوع شرعاً.

<sup>(</sup>٢) المحكم: المتقن، النص المحكم هو الذي لم يطرأ عليه النسخ. أما المتشابه فهو: المتماثل وهو خلاف المحكم، وفي الفقه الألفاظ المشتركة، كالقُرْء، فهو متردّد بين الحيض والطّهر.

 <sup>(</sup>٣) الناسخ والمنسوخ: من آيات القرآن الكريم: علم يدل على الآيات المنسوخة حكماً أو لفظاً، أو حكماً ولفظاً، ويبحث في الآيات التي نسختها وقامت مقامها.

<sup>(</sup>٤) الظاهر: البادي والبين، وظاهر الرواية عند الحنفية: المسائل المذكورة في الكتب التالية: المسوط، الجامع الصغير، الجامع الكبير، السير الكبير. أما الباطن: فهو الخفي.

 <sup>(</sup>٥) الخاص: ضد العام، أو كل لفظ وضع لمعنى معلوم لا ينطق على غيره جنساً كان أو نوعاً،
 أما العام فهو الشامل لأفراد عديدين، أو اللفظ الدال على جميع أجزاء ماهية مدلولة.

<sup>(</sup>٦) يحيى بن أكثم: بن محمد بن قطن التميمي الأسيدي المروزي، أبو محمد، قاض رفيع القدر، علي الشهرة، من نبلاء الفقهاء، يتصل نسبه بأكثم بن صيفي حكيم العرب، ولد بمرو عام ١٥٩ه الموافق ٧٧٥م، اتصل بالمأمون أيام مقامه بها، فولاً، قضاء البصرة سنة ٢٠٢ه، ثم قضاء القضاة ببغداد، وأضاف إليه تدبير مملكته، فكان وزراء الدولة لا يقدمون ولا يؤخرون في شيء إلا بعد عرضه عليه، كان حسن العشرة، حلو الحديث، استولى على قلب المأمون حتى أمر أن لا يحجب عنه ليلاً ولا نهاراً، ولما مات المأمون وولي المعتصم عزله عن القضاء، فلزم بيته، وآل الأمر إلى المتوكل فردّه إلى عمله، ثم عزله عام المحتصم عزله عن اللهذة سنة ٢٤٢ه.

<sup>(</sup>٧) إفحامه: إعجازه أمام الحجّة.

يحيى : لقد اختلفتم لغير مهم، وما أمر صبي لعله أن لا يتجاوز سنه عشر سنين.

الأهل : إن أمره لعظيم عند أمير المؤمنين.

يحيى : سترون.

[فلما اجتمعوا للتزويج، وحضر أبو جعفر عليه السلام قال العباسيون للمأمون]:

الأهل : يا أمير المؤمنين . . . هذا القاضي يسأل أبا جعفر إن أذنت له .

المأمون : اسأله.

يحيى : ما تقول يا أبا جعفر في مُحْرَم قَتَل صيداً؟

عمد : أقتله في حل أم حرم؟ أعالماً أُم جاهلاً؟ أعمداً أم خطأً؟ أكان عبداً أم حُرزاً؟ أو صغيراً أو كبيراً؟ أكان الصيد طائراً أم وحشياً؟ أمن صغار الصيد أم من كبارها؟ أبليل في مأواها أم في النهار؟ بمسرحها أم محرماً بالحج أم بالعمرة؟

[فلم يجب يحيى بن أكثم، فقال المأمون]:

المأمون : نخطب يا أبا جعفر.

محمد : نعم يا أمير المؤمنين.

المأمون : الحمد لله إقراراً بنعمته، ولا إله إلا الله إخلاصاً لعظمته، ولا أله عند ذكره.

أما بعد:

فقد كان من فضل الله على الأنام، أن أغناهم بالحلال عن الحرام، وقال: ﴿وَأَنْكِحُوا ٱلْأَيَامَىٰ مَنْكُمْ وَٱلصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ وَٱلصَّالِحِينَ مِنْ عَبِيدَكُمْ وَإِمَائِكُمْ أَلَهُ مِنْ فَضْلِهِ وَٱللهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴾ (١).

<sup>(</sup>١) سورة النور الآية ٣٢ .﴿أَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ﴾: من لا زوج لها، من لا زوجة له.

المأمون

عمد

إن محمد بن علي خطب أم الفضل بنت عبد الله، وبذل لها من الصّداق<sup>(۱)</sup> خسمائة درهم، وقد زوجته، فهل قبلت يا أبا جعفر؟

: نعم. . . قبلت هذا التزويج بهذا الصِّداق.

[ثم إنَّ المأمون أولم (٢٠)، وحضر النّاس على مراتبهم، ولما تفرقوا أمر المأمون استبقاء بعض الخاصّة (٢٠) وقال لأبي جعفر]:

: يا أبا جعفر . . . بيِّن لنا الفتيا في التقسيم الذي قسمته .

نعم. . إن المحرم إذا قتل صيداً في الحل والصيد من ذوات الطير من كبارها فعليه جمل قد فطم، وليس عليه قيمته لأنه ليس في الحرم، وإذا قتله في الحرم فعليه الجمل وقيمته لأنه فيإن اكلان من الوحشي فعليه في حمار الوحش بدنة (3)، وكذلك في النعامة، فإن لم يقدر فإطعام ستين مسكيناً، فإن لم يقدر فليصم ثمانية عشر يوماً. وإن كان بقرة فعليه بقرة، فإن ل يقدر فليطعم ثلاثين مسكيناً، فإن لم يقدر فليصم تسعة أيام، وإن كان ظبياً فعليه شاة، فإن لم يقدر فعليه إطعام عشرة مساكين، فإن لم يقدر فصيام ثلاثة أيام، فإن كان في الحرم فعليه الجزاء مضاعفاً هدياً بالغ الكعبة واجباً عليه، وإن كان في حج نحره بمني (٥)، وإن كان في عمرة نسحره بمكة،

<sup>(</sup>١) الصداق: مهر الزوجة، الجمع: صَدُقات: قال الخليفة عمر بن الخطاب رضي الله عنه: ﴿لا تُغالُوا في الصدقاتِ﴾.

<sup>(</sup>٢) أولم: عمل وليمة، والوليمة: طعام العُرس، وكل طعام يُتَّخذ بجمع، الجمع: ولاثم.

<sup>(</sup>٣) الخاصة: أصدقاء الرجل وخلصاؤه المقربون منه.

<sup>(</sup>٤) البدنة: ناقة أو بقرة تُنحر بمكة قرباً، كانوا يسمنونها لذلك، الجمع: بُدُنْ أو بَدَنات.

<sup>(</sup>٥) منى: في دَرَج الوادي الذي ينزله الحاج ويرمي فيه الجمار من الحرم، سُمِّي بذلك لما يراف فيه من الماء، فيه أبنية ومنازل تسكن أيام الموسم، فتصير كالبلدة، وتخلو بقية السنة إلا

وتصدق بمثل ثمنه ليتضاعف عليه الجزاء.

كذلك إذا أصاب أرنباً أو ثعلباً نعليه شاة، ويتصدّق إذا قتل الحمامة بعد الشاة بدرهم، أو يشتري به طعاماً للحمام الحرمية (۱)، وفي الفرخ نصف درهم، وفي البيضة ربع درهم، وكل ما أتى به الصغير غير البالغ فلا شيء عليه، فإن كان ممن عاد فيتقم الله منه ليس عليه كفّارة، والنقمة في الآخرة، وإن دلَّ على الصيد وهو محرم فقتل، فعليه الفداء، وإذا أصابه في وكره أو مأواه ليلاً خطأ فلا شيء عليه إلا أن الصدق، فإن تصيّد في ليل أو نهار فعليه الفداء بمنى حيث ينحر الناس، والمحرم بالعمرة ينحره بمكة.

[فأمر المأمون بأن يكتب ذلك كله عنده، ثم قرأه عليهم وقال لهم]:

المأمون : هل فيكم من يجيب بمثل هذا؟ [فاعترف الجميع بفضله] (٢).

<sup>=</sup> من يحفظها. قال الشاعر:

ولما قضينًا من مِنى كلَّ حاجَةٍ ومَسَّعَ بالأركانِ من هو ماسِعُ أَخَذُنا بأطرافِ الأحاديثِ بيننا وسالَتْ بأعناقِ المطيُ الأباطِحُ

<sup>(</sup>١) الحمام الحرمية: الحمام التي تعيش داخل الحرم وحوله.

<sup>(</sup>٢) أبناء نجباء الأبناء ٥٨ ـ ٦٢. وأطفال نجباء في ظل الإسلام: ٧٥ ـ ٧٩.

## ما رأيته لاحى أحداً إلاّ غلبه!!..

• قال عبد الله بن عمر (١): كنت عندي أبي (٢) يوماً، وعنده نفرٌ من الناس، فجرى ذكر الشعر، فقال:

عمر : مَنْ أَشْعَرُ الناس؟

الحضور

: فلان وفلان.

[فطلع عبد الله بن عباس، فسلَّم وجلس، فقال عمر]:

عمر : قد جاءكم الخير؟ من أشعر الناس يا عبد الله؟

ابن عباس : زهير بن أبي سُلمي.

عمر: فأنشدني مما تستجيده له.

ابن عباس : يا أمير المؤمنين؛ إنه مدح قوماً من غطفان (٣)، يقال لهم بنو

(١) عبد الله بن عمر: انظر ترجمته في الفصل (١) القصة (٥).

<sup>(</sup>٢) أبي: أي عمر بن الخطاب: انظر ترجمته في الفصل (١) القصة (١).

<sup>(</sup>٣) زهير بن أبي سلمى: ربيعة بن رياح المزني، من مضر، حكيم الشعراء في الجاهلية، وفي أئمة الأدب من يفضله على شعراء العرب كافة، قال ابن الأعرابي: كان لزهير في الشعر ما لم يكن لغيره، كان أبوه شاعراً، وخاله شاعراً، وأخته سلمى شاعرة، وابناه كعب ويجير شاعرين، وأخته الخنساء شاعرة. ولد في بلاد (مُزَينَة بنواحي المدينة، وكان يقيم في الحاجر (من ديار نجد) واستمر بنوه فيه بعد الإسلام. قيل: كان ينظم القصيدة في شهر وينقحها ويهذبها في سنة، فكانت قصائده تسمى «الحوليات»، أشهر شعره معلقته التي مطلعها:

أمن أم أوفى دمنة لم تكلم بحومانة الدرّاج فالمتشلم ويقال إن أبياته التي في آخر هذه القصيدة تشبه كلام الأنبياء، توفي سنة ١٣ق. ه الموافق ٢٠٩م.

سنان<sup>(۱)</sup> قال:

لو كانَ يَقْعدُ فوقَ الشَّمسِ من كرم قومٌ، سنانُ أبوهم حينَ تَنْسُبُهمْ قومٌ، سنانُ أبوهم حينَ تَنْسُبُهمْ طابوا وطاب من الأدلاءِ ما وَلَدوا(٣) إنس إذا أمِنوا جن إذا فَزعوا مُرزَقُون بها ليل إذا جَهَدُوا(٤) غَسَرون على ما كان من نِعَم لا يَنْزعُ الله مِنْهُمْ مَا به حُسِدوا(٥) عمر : والله لقد أحسن! وما أرى هذا المدحَ يصلحُ إلا لهذا البيت من هاشم، لقرابتهم من رسول الله.

ابن عباس : وققك الله يا أمير المؤمنين، فلم تزل موفَّقاً.

<sup>(</sup>۱) غطفان: قبيلة عربية يرجع نسبها إلى جدهم الجاهلي غطفان بن سعيد بن قيس عيلان، من مضر من العدنانية، بنوه بطون كثيرة ترجع أنسابها إلى ابنيه أعصر وريث، منها: "باهلة» و هغني، من نسل الأول و «أشجع» و «بغيض» و «عبس» و «ذبيان» من نسل الثاني، كانت منازل غطفان فيما يلي وادي القرى وجبلي طيء، وصنمهم في الجاهلية «العُزّى» وهي شجرة عندها وثن، قطعها خالد بن الوليد وكسر الوثن، وفي عهد الفترحات الإسلامية، تفرقت غطفان في الأقطار.

<sup>(</sup>٢) بنو سنان: قبيلة عربية يرجع نسبها إلى سنان بن أبي حارثة المري، من غطفان، أحد أجواد العرب، وقضاتهم المحكمين في الجاهلية، عنّفه قومه على كثرة عطاياه، فركب ناقة ولم يرجع، فسمته العرب «ضالة غطفان»، وكان في عصر النعمان بن المنذر قبيل الإسلام.

<sup>(</sup>٣) وردت هذه الأبيات في ديوان زهير بن أبي سلمى صفحة ٣٥ يمدح زهير هرم بن سنان وأخوته، وتتألف القصيدة من ستة أبيات.

<sup>(</sup>٤) تنسبهم: أي ينتسبون إلى سنان، طاب: لذَّ وزكا.

<sup>(</sup>٥) ممردون: مستكبرون: البهاليل: مفردها بهلول: السيد الجامع لكل خير. وقد ورد هذا البيت في الديوان بهذا النص:

جنَّ إذا فزعوا إنس إذا أمِنوا محردون بهاليل إذا جهدوا

عمر : أتدري يابن عباس ما منع الناسَ منكم؟

ابن عباس : لا، يا أمير المؤمنين!

: لكني أدري .

ابن عباس : ما هو يا أمير المؤمنين؟

عمر : كرهَتْ قريشٌ أن تجتمع لكم النَّبُّوة والخلافة فتُجْحِفُوا<sup>(۱)</sup> لاناس جَحْفاً، فنظرت قريش لأنفسها فاختارت، وَوُفِّقَت فأصالت.

ابن عباس : أيُميطُ (٢) أمير المؤمنين غَضَبه فيسمع؟

: قل ما تشاء.

ابن عباس : أما قولُ أميرِ المؤمنين: إن قريشاً كرهت فإنّ الله تعالى قال لقوم: ﴿ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَرِهُوا مَا أَنْزَلَ الله فَأَخْبَطَ أَعْمَالُهُمْ ﴾ (٣) وما قولك: إنا كنا نجحف، فلو جحفنا بالخلافة جحفنا بالقرابة، ولكنا قوم أخلاقنا مشتقة من خُلق رسول الله على الذي قال الله فيه: ﴿ وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلْقٍ عَظِيمٍ ﴾ (١٠). وقال له: ﴿ وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلْقٍ عَظِيمٍ ﴾ (١٠). وقال له: ﴿ وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلْقٍ عَظِيمٍ ﴾ (١٠).

وأما قولك: فإن قريشاً اختارت، فإن الله تعالى يقول: ﴿وَرَبُّكَ يُخُلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ مَا كَانَ لَهُمُ الجِيرَةُ ﴾ (٦). وقد علمت يا أمير المؤمنين أن الله اختار من خلقه لذلك من اختار، فلو نَظَرَتْ قريش من حيث نظر الله لها لوُفَقتَ وأصابت

<sup>(</sup>١) عسَّدون: أي إنهم محط أنظار، وهناك من يتمنى زوال نعمتهم.

<sup>(</sup>٢) جحف: جمع. وأجحف فلان بالقوم: كلفهم ما لا يطيقون.

<sup>(</sup>٣) ماط: ذهب به، والمياط: الدفع والزجر.

<sup>(</sup>٤) سورة محمد الآية ٩.

<sup>(</sup>٥) سورة القلم الآية ٤.

<sup>(</sup>٦) سورة الشعراء الآية ٢١٥.

ممر : على رِسْلك (١) يا بنَ عباس! أبت قلوبكم يا بني هاشم إلا غشاً في أمهر قريش لا يزولُ، وحقداً عليها لا يُحول.

ابن عباس : مهلاً يا أمير المؤمنين، لا تنسبُ قلوب بني هاشم إلى الغش؟ فإن قلوبهم من قلب رسول الله الذي طَهَّره الله وزَكّاه، وهم أهلُ البيت الذين قال الله لهم: ﴿إِنَّمَا يُرِيدُ الله لِيَذْهِبَ عَنْكُمُ الرَّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّركُمْ تَطْهِيراً﴾ (٢).

وأما الحقد؛ فكيف لا يحقد من غُصب شَيْؤُهُ، ويراه في يد غده؟

عمر : ما أنت يابن عباس؟ فقد بلغني عنك كلامُ أكره أن أخبرك به، فتزول منزلتُك عندي!

ابن عباس : وما هو يا أمير المؤمنين؟ أخبرني به فإن يك باطلاً فمثلي أماط الباطل عن نفسه، وإن يك حقاً فإن منزلتي عندك لا تزول به! عمر : بلغنى أنك لا تزال تقول: أُخِذَ هذا الأمر حَسَداً وظُلْماً.

ابن عباس : أما قولك يا أمير المؤمنين: «حسداً» فقد حسد إبليس آدم فأخرجه من الجنة، فنحن بنو آدم المحسود، وأما قولك: «ظلماً» فأمير المؤمنين يعلمُ صاحبَ الحقّ مَنْ هو؟

يا أمير المؤمنين... ألم تحتج العرب على العجم بحق رسول الله على، واحتجت قريش على سائر العرب بحق رسول الله على مائر قريش.

عمر : قم الآن فارجع إلى منزلك.

[فقام ابن عباس، فلما ولى هَتَفَ به (٣) عمر]:

<sup>(</sup>١) سورة القصص الآية ٦٨.

<sup>(</sup>٢) على رسلك: على مهلك.

<sup>(</sup>٣) سورة الأحزاب الآية ٣٣.

عمر : أيها المنصرف؛ إني على ما كان منك لراعٍ حقك. [فالتفت إليه ابن عباس وقال]:

ابن عباس : إن لي عليك يا أمير المؤمنين وعلى كل المسلمين حَقّاً برسول الله عباس : إن لي عليك يا أمير المؤمنين وعلى كل المسلمين حققاً برسول الله عباس المناع .

[ثم مضى، فقال عمر لجلسائه]:

عمر : واهاف لابن عباس! ما رأيتهُ لاَحَى (١) أحداً قط إلا خَصَمَه (٢).

(۱) هتف به: ناداه.

<sup>(</sup>٢) لاحي: نازع.

<sup>(</sup>٣) خَصَم: غلب.

<sup>[</sup>مصدر هذه القصة من كتاب نهج البلاغة لابن أبي الجديد: ٣/١٠٧، وتاريخ الطبري: ٥/٠٣، وقصص العرب: ٣٦٣/٢].



# مؤسئوعة النبلاي يزعبالس الشِعد



جَيَّتُ ثِي الْمُقُوْقِ مِحَفَّى الْمُقَوْقِ مِحَفَى الْمُحْتِ مِي الطبعثة الأولجث 1919هـ/ 1999م



🛕 دار الراتب الجاممية



| M    | <b>EW</b> | TET. | NUM  | BERC   |
|------|-----------|------|------|--------|
| - 14 | <u> </u>  |      | TIME | TOTORY |

Dar ei Reteb Souvenir

دار الراتب الجامعية *ا* سوفنير

| Į. |     |
|----|-----|
|    | - 1 |
|    |     |
|    |     |
| 1  |     |
| 1  |     |
|    |     |
|    |     |

صندوق برید 5229-19 بیروت ـ لبنان

## ارقام العاتف والفاكس الجديدة

Fax تلفون وفاكس 0096 1 01 853 993

Fax تلفون وفاكس 0096 1 01 853 895

0096 1 03 877 180 خاص: راتُب قبيعة

181 887 1 0096 خاص: خالد قبيعة

#### المقدمة

الحمد لله الذي أبكى السّحاب بدموع مترادفة، وأضحك الأرض بأزهار هي في الألوان مختلفة، فالسّحاب تجود بقطرها، والأرض تتكرّم بزهرها فتخرج من معادن الحبوب صَدَفَه، فتأمّل إلى الطّلّ في الأسحار كاللؤلؤ المكنون في الأستار، ينفط الزرع بدنانير النّدا فيستر شفه، وانظر إلى الرّبيع قد المكنون في الأستار، ينفط الزرع بدنانير النّدا فيستر شفه، وانظر إلى الرّبيع قد قائما على أقدامه، والشّقيق شريقاً في ابتسامه، والبان قد بان وأبان سجفه، والورد بورود بَشَر وَزَها على البنفسج واللّينوفر وعادت الرّياح للريحان مسعفة، والمياه من دونها تجري وتدفق والأطيار على الأشجاء تغرّد وتنطق، وهي لبعضها مؤتلفة، وكلّما دارت كؤوس النّسيم صفقت أوراق الأغصان، ورقصت الأطيار على العيون والأطيار، جميعها على الأنهار مترادفة، والسّماء كأنّها قبة لازوردية، والنجوم كواكب مصابيح دُرّيّة، والظّلال من دونها مزخرفة وكأنّ الشّمس والقمر فرسان يجرياني، واللّيل والنّهار فارسان يتسابقان، والرّياح بواتر قاصفة، الكلّ دليلٌ على أن الله حيّ قادرٌ بديعٌ مقتدرٌ قاهِرٌ، فنزّهوه عن الكيف في الذّات والأفعال والصّفة.

أحمده وأشكره وأتوب إليه وأستغفره، وأسأله العفو عن الذُّنوب السَّالفة.

وأشهد أن لا إله إلا الله شهادة أرجو أن أكونَ بها ممّن عرفه حق المعرفة.

وأشهد أن سيّدنا محمداً أرسله والبهتان قد عمَّ الأكوان، وعُبدت الأوثان، وقد أزِفت الآزفة ليس لها من دون الله كاشفة.

صلَّى الله وسلَّم عليه وعلى آله ما نزل الغيث وهبَّت الرِّيح رخاءً وعاصفة.

ويعد،

#### ما هو الطّب؟

الطّبُ هو علاج الجسم والنّفس، وطبّ المريض طبّاً: داواه وعالجه، والطّبابة: حرفة الطبيب.

### متى بدأ ظهور الطّبّ:

في هذا الأمر اختلاف كبير، فبعض الناس يقولون: إنَّ سحرة اليمن هم الذين وضعوا أساس علم الطّب.

ويقول آخرون: سحرة فارس. ويقول آخرون أيضاً: المصريُّون. ومنهم من يقول: الهنود، أو الصقائبة، أو قدماء اليونانيين، أو الكلدان.

#### يقول العلامة ابن أبي أصيبعة:

إنّ اختراع هذا الفنّ لا يجوز نسبته إلى بلدِ خاصٌ أو مملكة معيّنة، أو قوم مخصوصين، إذ من الممكن وجوده عند أُمّةٍ قد انقرضت، ولم يبق من آثارها شيءٌ، ثمّ ظهر عند قوم آخرين، ثمّ انحطً عندهم حتى نسي، ثمّ ظهر على أساس هؤلاء لدى غيرهم، فنسب إليهم اختراعه أو اكتشافه.

#### وهناك قولٌ أشمل وأعمُّ وهو:

الطُّبُّ صحيحٌ، والعلم به ثابتٌ، وطريقه الوحي، وإنَّما أخذه العلماء عن الأنبياء.

#### الطبّ عند المصريين:

لقد كانت الرقى والتماثم أساس الطّب المصري القديم، لاعتقادهم أنَّ الأمراض من الآلهة، فلا تشفيها إلاَّ التَّوسلات لها، فكانوا يلجأون إلى الكهنة لقربهم منها(١).

## الطُبُّ عند الأمم البائدة:

كان أطباء الكلدان، والبابليون، والآشوريون من السّحرة، وجلُّ اهتمامهم كان موجهاً إلى معالجة المريض بالرقى، مع السّماح له بتعاطي بعض الأعشاب وجميع الأمراض عندهم كانت تعزى إلى الأرواح الشّريرة.

#### الطُّبُّ عند الهنود:

والهنود كان لهم نصيبٌ كبيرٌ في المعالجة لكنَّهم كانوا يعتمدون على السّحر والرقى، وكان طبُّهم عند البراهمة، وفي كتابهم المسمى (ريجفيدا) اهتمامات كثيرة بالأعشاب.

### الطُّبُّ عند الصِّينين:

كان لدى الصينيين حدائق كبيرة لتربية النباتات الطبية قبل الميلاد بثلاثة آلاف عام، وينسبون إلى الملك (هدافج تي: كتاباً في الطّب ألَّفه حوالي سنة ٢٦٠٠ق.م، ويعتمدونه إلى اليوم.

<sup>(</sup>١) المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام: (٨/ ٣٨١).

وقد استفاد الأوروبيُّون من معارفهم الطّبيَّة. وكانت صناعة الطّبّ عندهم حرّة يتعاطاها من يشاء وليس حكراً على فئةٍ معيّنة.

#### الطُّبُّ عند اليونانيين والرومان:

كان الطّبُ موجوداً عند اليونانيين قبل أبقراط، لأنّه هو نفسه كان ينقل عن مؤلّفات سابقة، ولكنّه خلّص هذا العلم من الشّعوذة والعقائد بالأرواح.

أما الطّب الرُّوماني فقد كان مبنيّاً على الخرافات والأوهام.

#### الطب عند الفرس:

إنَّ كهنة الفرس هم واضعو علم الطّبّ، وكان الطب عندهم ممزوجاً بالرقى والتماثم وشيء من المبادىء الطبيّة العلمية، وتاريخ الطبّ عندهم يرقى إلى القرن الرابع قبل الميلاد، وأصوله الأوليّة مذكورة في كتابهم (زندافستا).

#### الطُّبُّ عند العرب:

إنَّ المعالجات الطَّبيّة التي كانت في الجاهلية كانت تعتمد على بعض النباتات، وبالعسل وحده، أو بعض المواد الأخرى، شرباً، وعجائن، ولصقات، والحجامة، والفصد، والكي، وغيرها.

وقد اشتهر كثير من الأطباء في عصر الجاهلية منهم: زهير بن جناب، وابن حذيم، والحارث بن كلدة، والنضر بن الحارث، وابن أبي رمثة، والشمردل بن قباب، وضماد بن ثعلبة، وزهير بن جناب، وغيرهم.

\* \* \*

روي أنه اجتمع عند كسرى أربعة من الحكماء وهم: عراقي، وهندي،

ورومي، وسوداني، فطلب كسرى منهم أن يصفوا له الدواء الذي لا داء معه.

فقال العراقي: الدواء الذي لا داء معه هو أن تشرب كلَّ يومٍ على الرّيق ثلاث جرعات قليلة من الماء السّاخن.

وقال الهندي: الدَّواء الذي لا داء معه أن تأكل يوم ثلاث حبَّاتٍ من الهليلج الأسود<sup>(۱)</sup>.

وقال الرُّومي: الدَّواء الذي لا داء معه أن تسفَّ كلَّ يوم قليلاً من حبِّ الرُّشاد.

كل ذلك كان يجري والحكيم السُّوداني ساكتٌ يستمع، وكان أحدثهم وأصغرهم سناً.

فقال له الملك: ألا تتكلم؟

فقال: يا مولاي.. أمَّا الماء السّاخن فإنّه يذيب شحم الكلى، ويرخي المعدة، وأمَّا الهليلج الأسود فإنّه يهيج السّوداء، وأمَّا حبّ الرّشاد فإنّه يهيج السّفراء.

فقال كسرى: ما الذي تقول؟

قال: يا مولاي. . الدواء الذي لا داء معه أن لا تأكل إلاَّ بعد الجوع، فإذا أكلت فارفع يدك قبل الشّبع، فإنّك لا تشكو علَّةً إلاَّ علَّة الموت.

فقالوا كلّهم: صدق. . صدق.

<sup>(</sup>۱) الإهليلج: شجر هندي من أنواعه ما يسمى الإهليلج الهندي في مصر، والهندي شعيري في الشام، والأملج في شبه الجزيرة العربية، تستعمل ثماره لتنظيف جهاز الهضم.

والاحتماء في وقت الصّحّة خيرٌ من شُرب الأدوية عند المرض، وأعلم أيُّها الملك أنَّ الله خلق الدُّنيا وما فيها من أربعة أشياء:

الرّيح، والنَّار، والتُّراب، والماء.

وهي في الجسد على أربعة:

صفراء، وسوداء، ودم، وبلغم.

\* \* \*

وسُئل بعض الحكماء كيف يمكن للمرء أن يبقى جسمه سليماً معافى؟ فأجاب: من أراد الصِّحّة:

- ـ فليجوِّد الغذاء.
- ـ وليأكل علىٰ نقاء.
- ـ وليشرب على ظمأ.
- وليقللل من شرب الماء.
  - ـ ويتمدُّد بعد الغداء.
  - وليتمشى بعد العشاء.
- ولا ينم حتى يعرض نفسه على الخلاء.
  - ـ وليحذر دخول الحمّام عقيب الإملاء.
- ـ ومجامعة العجائز تهرم الأعمار، وتسقم الأبدان.

\* \* \*

وقالوا: أربعة أشياء تمرض الجسم وتنهكه:

- الكلام الكثير: وهو يقلّل منَّ الدُّماغ ويُضعفه، ويُعجّل الشّيب.

- النَّوم الكثير: وهو يُصفِّر الوجه، ويُعمي القلب، ويهيج العين، ويكسل عن العمل، ويولِّد الرُّطوبات في البدن.
- الأكل الكثير: وهو يفسد فم المعدة، ويُضعف الجسم، ويولُّد الأرياح الغليظة، والأدواء العسرة.
- الجماع الكثير: وهو يهدُّ البدن، ويضعف القوى، ويجفُّف رطوبات البدن، ويرخي العصب، ويورث السَّدد، ويعمُّ ضرره جميع البدن، ويخصُّ الدِّماغ لكثرة ما يتحلل به من الروح النَّفساني. .

\* \* 4

والكتاب المتواضع الذي بين يديك جمعت فيه بعض الأشعار التي تحتّنا وتساعدنا على اكتشاف الكثير من المعالجات والنّصائح.

وقد قسمت كتابي إلى ثلاثة أقسام:

القسم الأول: ضمَّ الأشعار الهادفة رتبتها على القافية.

القسم الثاني: ما جاء في بعض الأعشاب والأغذية من أشعار هادفة.

القسم الثالث: ضم هذا القسم أرجوزتين للإمام ابن سينا، والأرجوزتان هما قمَّة العلم في الطّب ومن أعلم من ابن سينا في هذا المجال، وهو فارسه.

ختاماً:

أسأل المولى العزيز الحكيم أن يُعلمنا، وينفعنا بما علّمنا، ويُسدُّد خطانا وإياكم، ويلهمنا في تقديم الأعمال التي يرضى عنها مولانا.

والله من وراء القصد.

محمد عبد الرحيم

# الطّبّ في الشُّعر العربي

قافية الهمزة (ع)

ابن نباتة السّعدي من الوافر

نُعلِّل بالدَّواء إذا مَرِضْنا وهل يشفي من الموتِ الدَّواء؟ ونختارُ الطَّبيبَ وهل طبيبٌ يُؤخِّر ما يقدِّمُه القضاء وما أنفاسُنا إلاَّ حسابٌ وما حركاتُنا إلاَّ فناءُ

شاعر من الخفيف

لا تكن عند أكلِ سُخْنِ وَبُهْرِ وَدُخُولِ السحسَّامِ تَسُرَبُ مَاء فإذا اجْتَنَبْتَ ذَلكَ مِنْهُ لم تَخَفْ ما حَييتَ في الجوفِ داء

الإمام علي بن أبي طالب كرَّم الله وجهه من الوافر

وما طلب المعيشة التمني ولكن ألت ولوك في الدّلاء

تبجئك بملئها يومأ ويومأ تنجئك بنحمأة وقليبل ماء ولا تقعد على كلِّ التَّمنِّي فيانً مقادِرَ الدِّحمْن تنجري مُقَدِّرةً بقبض أو ببسط وعجزُ المرء أسبابُ البلاء لَنِعم اليومُ يومُ السَّبت حقًّا وفى الأحد البناء لأنَّ فيه وفى الإثنين إن سافرت فيه ومن يُرد الحجامة فبالشّلاثيا وإن شُربَ امرؤً يـومـاً دواءً وفي يوم الخميس قضاء حاج وفى الجُمْعاتِ تزويجٌ وعرسٌ وهذا العِلم لا يعلمه إلا نبعي أو وصى الأنبياء

تُجيلُ على المقدَّر والقضاء بأرزاق الرِّجال من السَّماء لصيد إن أردت بلا امراء تبددي الله في خلق السماء ستظفر بالنجاح وبالشراء ففي ساعاته سفك الدِّماء فنعم البوم يوم الأربعاء ففيه الله يأذنُ بالدُّعاءِ وللذَّاتُ الرِّجالِ مع النَّساءِ

الفتح بن خاقان

من الوافر

إذا خرج الإمام من الدُّواء فليس له دواء غير شرب بهذا البجام من هذا الطلاء

وأعقب بالسلامة والشفاء وفض الخاتم المهدى إليه فهذا صالح بعد الدُّواء(١)

<sup>(</sup>١) افتصد المتوكل فقال لخاصته وندمائه: اهدوا إلى يوم فصدي، فاحتفل كلُّ واحدٍ منهم في هديته.

وأهدى إليه الفتح بن خاقان جارية لم ير الرَّاؤون مثلها حسناً وظرفاً وكمالاً، فدخلت إليه ومعها جام (الكأس) ذهب في نهاية الحسن، ودونه بلور لم ير مثله، فيه =

ابن الصّيفي من البسيط

يا طالبَ الطبّ من داءِ أصَبْتَ بِهِ إِنَّ الطَّبِيبَ الذي أبلاكَ بالدَّاءِ هوَ الطَّبِيبُ الذي يُرْجى لعافيةِ لا مَنْ يذيبُ لك الرِّياقَ في الماءِ

حرف الياء (ب)

أبو على البصير من الوافر

عزاءك أينها العين السكوب وحقّك إنّها نُوبٌ تَنُوبُ وكنتِ كريمي وسراج وجهي وكانت لي بكِ الدُّنيا تطيبُ على الدُّنيا السَّلام فما لشيخ ضرير العين في الدُّنيا نصيبُ يموت المرء وهو بعد حيّاً ويحلف ظنّه الأمل الكذوبُ إن مات بعضك فابك بعضاً فإنّ البعض من بعض قريبُ

الحكم بن محمد بن قنبر المازني من الرمل

ولقد قلتُ لأهلي إذ أتوني بخصيبٍ للدي بي بطبيبٍ

<sup>=</sup> شرابٌ يتجاوز الصفات، ورقعة مكتوب فيها هذه الأبيات، واستظرف المتوكل ذلك واستحسنه، وكان بحضرته يوحنا بن ماسويه فقال:

ـ يا أمير المؤمنين. . الفتح والله أطبّ مني، فلا تخالف ما أشار به.

إنَّما يعرف دائي من به مشل اللذي بي (١)

محمود الورّات من المتقارب

وكم من مريضٍ نعاه الطبيب إلى ننفسِهِ وتولَّىٰ كتيبا فمات الطّبيبُ وعاشَ المريضُ فأضحىٰ إلىٰ النّاس ينعىٰ الطّبيبا

شاعر من البسيط

لا تنكحن عجوزاً إن أتيت بها واخلع ثيابك منها ممعناً هربا وإن أتبوك فيقالوا إنها نصف فإن أمثل نصفيها الذي ذَهبا

سديد الدِّين ابن رقيقة

إنَّ العَذَاء وإن كان الصَّديق لما هو المدبُّر أعني قوة الوصب (٢) فيهو العدوّ لها أيضاً لأنَّ به زيادة الضّدّ أعني عنصر الوصب(٢)

ابن سدير من الطويل

أيا منقذي من معشر زاد لؤمهم فأعيا دوائي واستكان له طبي إذا اعتل منهم واحدٌ فهو صحتي وإن ظلّ حيّاً كدت أقضي به نحبي

<sup>(</sup>١) خصيب: كان نصرانياً من أهل البصرة، ومقامه بها، وكان فاضلاً في صناعة الطب جيد المعالجة.

<sup>(</sup>٢) الوصب: المرض والوجع والألم الشديد.

أدوايسهم إلا من السُّوم إنَّه ليعيي علاق الحاذق الفطن الطُّبّ

الفراهيدي من المتقارب

وقبلُكَ دواى الطّبيبُ المريضَ فعاش المريضُ ومات الطّبيبُ فكنْ مستعداً لدارِ الفناءِ فإنّ الذي هو آتٍ قريبُ

الصنوبري من الوافر

إذا ما كنتَ ذا بَوْلِ صحيحِ ألا فاضربْ بهِ وَجْهَ الطّبيبِ

حرف الحاء

عبد الله بن الزبير من البسيط

فلا تكوننَّ كمن ألْقَتْهُ بطنته في غمرةِ البحر لا ينجو إن سَبَحَا

أبو الحسن الربعي من الطويل

وليس بمنجيكَ الطّبيبُ بطبّه ولا نفسه مما تطيحُ الطّوائحُ وليس بمنجيكَ الطّعد ربّه بل كلّ سعدٍ ليلةَ النّحس ذابحُ

### حرف الدال

عيد الله بن مصعب

مالي مرضتُ فلم يعدني عائدٌ منكم ويمرض كَلْبُكم فأعودُ (١)

محمد بن إسحاق الصيمري

كم مريضٍ قد عاشَ من بعدِ يأس بعد موتِ الطَّبيب والعوادِ قد يصادُ القطا فينجو سليماً ويَحُلُ القضاءُ بالصَّيَادِ

عدي بن زيد العبادي

وصحيح أضحى يعودُ مريضاً وهو أدنى للموتِ ممن يعودُ كم من عليلِ قد تخطَّاهُ الرَّدى فنجا وماتَ طبيبُه والعُرَّدُ

الشاعر القروي من الكامل

عجباً لمن يهب الطَّبيبَ جميع ما ملكتْ يداه لكي يجنبهُ الرَّدىٰ وإذا دعتْهُ المكرماتُ أعارها صَمماً ولم يبسطُ بعارفةٍ يدا يعطي الكثير لكي يطيلَ حياته سنةً ولا يعطي اليسيرَ ليخلدا

<sup>(</sup>١) اسمى بعد ذلك: عائد الكلاب.

#### (7) حرف الذال

شاعر من مجزوء الكامل

يا وَيْحَ أَجسَامُ الأنا م ومَا تَطيتُ منَ الأذى خُلِقَتْ لِتَقْوىٰ بالخذاء وسُقْمها ذاك الخذا

حرف الراء (J)

شيخٌ من الأعراب من الطويل

نظر شيخٌ من الأعراب إلى امرأته تتصنَّع، وهي عجوزٌ فقال:

عبوزٌ ترجّى أن تكونَ فسيَّةً وقد لَحِبَ الجنبانِ واحْدَوْدَبَ الظَّهْرُ تَدُسُّ إلىٰ العطَّار سِلْعَةَ بَيتِها وَهَلْ يُصْلِحُ العَطَّارُ مَا أَفْسَدَ الدَّهْرُ ومَا غَرَّني إلاَّ خضابٌ بكفِّها وَكُحْلٌ بِعَيْنَيها وأثوابُها الصَّفْرُ وَجَاوُوا بِهَا قَبْلَ المحَاقِ بِلَيْلَةِ فَكَانَ مِحَاقًا كُلُّه ذلك الشُّهُرُ

شاعر من الكامل

شره النُّفوس على الجسوم بليّة فتعوّذوا من كلّ نفس تشرهُ

ما من فتى شرهت له نفس وإن نال الفتى إلا رأى ما يكره

من البسيط

### أبو على البصير

إن يأخذ الله من عينيّ نورهما ففي لساني وسمعي منهما نور فهمي ذكيٌّ وقلبي غير ذي غفل وفي فمي صارم كالسَّيفِ مشهور

شاعر من الكامل

ابدأ بيسمناك من المحنصر قصك للأظفار واستبهر وثن بالبهام والبنصر وثن بالبهام والبنصر وثن بالبهام والبنصر واختم بسبابة هكذا في اليد والرجل ولا تزدي وابدأ بالإبهام ومن بعد بالإضبع الوشطى وبالخنصر واتبع البخنصر سبابة ينصرها خاتمة الأيسر وأتبع البخنصر من وجع حادث من ومد العين فلا تُنكر تأمن به من وجع حادث من ومد الممرتضى خيند قد جاء في هذا حديث رُوي عن الإمام المرتضى خيند قائبه من ذنبه من ذنبه مشفق فاذخم له يا ربنا واغفر(۱)

هارون الرَّشيد

من البسيط

إنَّ الطّبيب له عملمٌ يبدلُ به ما دامَ في أجلِ الإنسان تأخير

<sup>(</sup>١) أخرج الكحال في الأحكام النبوية في الصناعة الطبية: (١٥٣/٢): عن السيدة عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله على: ﴿إِذَا أَنْتَ قَلَّمْتَ أَظْفَارَكَ فَابْداً بِالوسْطَىٰ ثُمَّ بِالدُّنْصَرِ، ثُمَّ البُنْصَرِ، ثمَّ البُنْصَرَابُ البُنْصَرِ، ثمَّ البُنْصَرَابُ السَاسِمِ اللْسُمَالِ السَّلَابِ السَّلَابِ الْعَلَالِ السَّلَابِ السَّلَابِ السَّلَابُ السَّلَابِ السَّلَابِ الْعَلَالِ السَّلَابِ السَّلَابِ السَّلَابِ السَّلَابِ السَّلَابِ السَّلَابِ السَّلَابِ السَلْمَ السَّلَابِ السَّلَابِ السَّلَابِ السَّلَابِ السَّلَابِ السَّلَابِ السَلْمَ السَلَّلِ السَّلَابِ السَّلَابِ السَّلَابِ السَّلَابِ السَّلَابِ السَلْمَ السَلَّلِ الْعَالِ السَلْمَ السَلَّلَابِ السَلْمَ السَلَّلِ السَلِمِ السَلِمِ السَلْمِ السَلِمِ السَلَّلِ السَلِمِ السَلِمِ السَلِمِ السَلِمِ السَلَّلِ السَلَّلِ السَلْمَ السَلَّلَ السَلْمِ السَلِمِ السَلَالِ السَلِمِ السَلِمِ السَلِمِ السَلْمِ السَلِمِ السَلْمِ السَلْ

حتى إذا ما انقضت أيَّامُ مهلَتِهِ حارَ الطَّبيب وخانته العقاقيرُ

ابن الرُّومي من الكامل

غلطَ الطّبيبُ على غلطة مورد عجزت محالته عن الإصدار والنَّاسُ يلحونَ الطَّبيبَ وإنَّما علم الطّبيب إصابة الأقدار

شاعر من الكامل

حُكي أنَّ جماعةً من الصّالحين دخلوا على شيخ يعودونه في مرضه، فقال من حضر:

ـ ألا ندعو لك طبساً؟

فسكت، ثمَّ أُعيد عليه فقال:

إنَّ الطَّبيبَ بطِبِّهِ وَدَوَائِهِ لا يَستَطيعُ دِفاعَ أمرِ قُدِّرا ما للطّبيبِ يموتُ بالدَّاء الذي قد كان يُبْرِى ، قَبْلَهُ مُسْتَظهِرا هَلَكَ المداوي والمُدَاوى والذي حَلَبَ الدُّوا وابتاعه ومن اشتَرى

من مجزوء الكامل

أبو العلاء المعري

صدف الطّبيب عن الطّعام وقالَ مأكلُهُ مِضَرَّه كل يا طبيب ولا خلا ص من الرَّدي فلن تَغُرَّه

#### (w) حرف السين

من الكامل

سعید بن عبد ربه

لما عدمت مؤانساً وجليا نادمتُ بقراطاً وجالينوسا وجعلتُ كتبهما شفاء تفردي وهما الشفاء لكلُّ جرح يوسا ووجدت علمهما إذا حصلته يذكى ويحيى للجسوم نفوسا

من الطويل

شاعر

وَجَاؤُوا إليهِ بالتَّعاويةِ والرُّقيل وَصَبُّوا عليهِ المَّاءَ من ألم النَّكس وَقَالُوا بِهِ مِن أُعِينِ الجِنِّ نَظْرَةٌ وَلَوْ عَلِمُوا قَالُوا بِهِ أُعِينُ الإنس

(ض)

حرف الضاد

من الرَّمل

سديد الدِّين ابن رقيقة

علل الصّحة حقاً سنة وهي أيضاً علل للمرض فإن عدلتها في أربع كان ذا التعديل أنهى للغرض

#### حرف الطاء (ط)

### محمد بن المجلى بن الصائغ

من الكامل

عدَّل مزاجك ما استطعت ولا تكن كمسوِّف أودى به التَّخليط واحفظ عليك حرارة برطوبة تبقى فتركث حفظها تفريط واعلم بأنَّك كالسّراج بقاؤه ما دام في طرف الذّبال سليط

#### حرف العين (ع)

#### إسحاق بن حنين

من الطويل

يبصرني ارستطاليس بارعاً يقوم منى منطق لا يُدافع وبقراط في تفصيل ما أثبت الألى لنا الضُّرُّ والأسقام طبّ مضارع وما زال جالينوس يشفى صدورنا لما اختلفت فيه علينا الطبائع ويحيى بن ماسويه وأهرن قبله لهم كتبّ للنَّاس فيها منافع رأى أنَّه في الطُّبِّ نيلت فلم يكن لنا راحة من حفظها وأصابع

أنا ابن الذين استودع الطّب فيهم وسُمُّوا به طفل وكهل ويافع

#### نور الدِّين بن أبي بكر الأزرق من الوافر

إذا ما نانخة أكلت لمغص أزالته بلا شكُّ سريعا

وشُرب الرازيانج ثم علك يزيلاه بلا شك جميعا وشرب الماء أيضاً فيه نفع إذا ما كان ذاك الماتريعا

عنترة بن شداد من الوافر

يقولُ لك الطّبيبُ دواكَ عندي إذا ما جس كفّك والنّراعا ولو عرف الطّبيبُ دواء داء يردُ الموتَ ما قاسى النّزاعا

حرف الكاف

شاعرة من الرجز

حكي أن أبخر تزوَّج بامرأةٍ فلمًا ضاجعها عافته وتولَّت عنه بوجهها ثمَّ أنشدت تقول:

يا حبّ والرَّحمٰن إنَّ فاكا أهلكني فولني قفاكا إذا غدوتَ فاتَحد أراكا(١) من عرفج إن لم تجد أراكا(١) لا تقربني بالَّذي سوَّاكا إنِّي أراك ماضغاً خراكا

شاعر من الرجز

لا تحبسن البول حين يحضرك ولو على سرجيك كيلا يعقرك

<sup>(</sup>١) المسواك: عود الأراك الذي تنظف به الأسنان بالدّلك، الجمع: سُوْك. العرفج: شجر صغير سريمُ الاشتعال.

#### حرف اللام (U)

#### سديد الدِّين ابن رقيقة من الطويل

فلا تمنعه ما اشتهاه فريما تراه وشيكاً عقدة الدَّاء قد حلا

إذا ما اشتهى ذو علَّة بعض ما به شفاء من الدَّاء الذي جسمه حلا وكان كما قد قيل في مثل ما جرى من السُّعد أني لقى هوى صادف العقلا

#### من تلامذة أبقراط من الوافر

نهى بقراط عن نوم العشايا وإدخال الخفيف على التَّقيل

#### سديد الدِّين ابن رقيقة من الكامل

قالوا خليق بالطّبيب بأن يرى بالطّبع يعدم رونقاً وجمالا صدقوا ولكن لا إلى حدُّ به يؤذى المريض ويفزع الأطفالا

#### سديد الدِّين ابن رقيقة من الطويل

أيا فاعلاً خل التَّطبيب واتَّند فكم تقتل المرضى المساكين بالجهل فتركيب أجسام الأنام مؤجل فلم لاكلاك الله تعجل بالحلّ كأنَّك يا لهذا خلقت موكَّلاً على رجع أرواح الأنام إلى الأصل بهرت الوبا إذا قتلت الناس دائماً وذلك في الأحيان يحدث في فصل كفي الوصب المسكين شخصك قائلاً إذا عدته قبل التَّعرّض للفعل

من الخفيف

سديد الدِّين ابن رقيقة

غرض الطّبّ يا أخا اللّب عرفا ن مبادي أبداننا والأصول قيل حالاتها وما توجب الحالات فيها وما لها من دليل لتدوم الأبدان موجودة الصّحة منّا وذاك بالتعديل وتنزال الأمراض إن أمكن النحال وذا بالإفراغ والتبديل

من الخفيف

أبو بكر بن زهر

حيلة البرء صنَّفتْ لعليل يترجّى الحياة أو لعليلة فإذا جاءتِ المنيَّةُ قالت حيلةُ البُرْءِ ليسَ في البرءِ حيلةُ

أبو نواس

من الوافر

سألتُ أخي أبا عيسى وجبريل له فقلت الراح تعجبني فقال: كثيرها قتل<sup>(۲)</sup>

فقلت له: فقدر لي فقال: وقوله فصل

وجدت طبائع الإنسا ن أربعة هي الأصل لأربعة لكل طبيعة رطل فأربعة

<sup>(</sup>١) أي جبرائيل بن بختيشوع.

<sup>(</sup>٢) الراح: الخمر.

#### الإمام الشافعي من الكامل

جاءَ الطَّبيبُ يجُسُّني فَجَسَسْتُهُ فإذا الطَّبيب لما به من حَالَ وَغَدا يُعالجني بطولِ سِقامِهِ وَمِنَ العَجَائِبِ أَعمشٌ كحالُ

#### (م) حرف الميم

## محمد بن المجلى بن الصائغ

من الكامل

احفظ بنى وصيتى واعمل بها فالطب مجموع بنص كلامى قدُّم على طبِّ المريض عناية في حفظ قوته مع الأيَّام بالشبه تحفظ صحة موجودة والضد فيه شفاء كل سقام أقلل نكاحك ما استطعت فإنّه ماء الحياة يراق في الأرحام واجعل طعامك كل يوم مرّةً واحذر طعاماً قبل هضم طعام لا تحقر المرض اليسير فإنّه كالنّار يصبح وهي ذات ضرام وإذا تعيّر منك حال خارج فاحتل لرجعة حل عقد نظام لا تهجرن القيء واهجر كل ما كيموسه سبب إلى الأسقام(١) إن الحمي عون الطبيعة مسعد شاف من الأمراض والآلام

لا تشربن بعقب أكل عاجلاً أو تأكلن بعقب شرب مدام

<sup>(</sup>١) الكيموس: الخلاصة الغذائية، وهي مادة لبنية بيضاء صالحة للامتصاص تستمد الأمعاء من المواد الغذائية أثناء مرورها بها. (المجمع الوسيط: ٢/ ٨١٥).

والقيء يقطع والقيام كلاهما بهما وليس بنوع كل قيام وخذ الدُّواء إذا الطّبيعة كرّرت بالاحتلام وكشرة الأحلام وإذا الطبيعة منك نقت باطنا فدواء ما في الجلد بالحمام إيّاك تسليزم أكل شيء واحدي فتقود طبعك لللأذي بزمام وتزيد في الأخلاط إن نقصت به زادت فنقص فضلها بقوام والطُّبُّ جملته إذا حققته حلُّ وعقدٌ طبيعة الأجسام ولعقل تدبير المزاج فضيلة يشفى المريض بها وبالأوهام

### سديد الدِّين ابن رقيقة

من الواقر

تبوق الامتلاء وعد عنه وإدخال الطّعام على الطّعام وإكشار الجماع فإنَّ فيه لمن والاه داعية السقام ولا تشرب عقيب الأكل ماء فتسلم من مضرات عظام ولا عند الخوى والبعوع حمّى تلهن باليسير من الإدام(١) وخُذ منه القليل ففيه نفع لذي العطش المبرح والأوام وهضمك فاصلحنه فهو أصل وأسهل بالأبارج كل عام(٢) وقسد العِرق نكب عنه إلا لذي مرض رطيب الطّبع حامي ولا تتحركن عقيب أكل وصير ذاك بند الانهضام لئلاً يسزل الكيه وس فجاً فليحج في المتأخذ والمسام ولا تدم السُّكون فإنَّ منه تولد كلّ خلط فيك خام

<sup>(</sup>١) الخوى: خلاء البطن. تلهن: تعلّل باللّهفة وهي ما يأكل الإنسان قبل الغذاء.

<sup>(</sup>٢) الأرياج: من الأدوية المسهلة.

وعدُّل مزج كأسك فهي تب قي الحرارة فيك دائمة الضّرام وخلّ السّكر واهبجره مليّاً فإنّ السُّكر من فعل الطّغام واحسن صون نفسك عن هواها تفز بالخلد في دار السلام

وقلُّل ما استطعت الماء بعد الرِّ ياضة واجتنب شرب المدام

من الكامل

## الرئيس ابن سينا

وَلَيْسَ على النُّفوسِ أَسَدُّ بأساً من إدخالِ الطَّعام على الطَّعام

جميع الطُّبِّ في البيتين درج وحُسْنُ القَوْلِ في قِصْر الكلام فقلًل إن أكلت وبَعد أكل تجنّب فالشّفاه في الانهضام

من الوافر

## المتنبي

وزائري كأنَّ بها حياءً فليس تزورُ إلاَّ في الظَّلام بذلتُ لها المطارفُ والحشايا فعافَتُها وباتَتْ في عِظامي يَضيقُ الجلدُ عن نفسي وعنها فتوسِعُه بأنواع السَّقام كأنَّ الصَّبِحَ يَظُردها فتجري مدامِعُهَا بأربعة سِجَام أُراقبُ وقبتَها من غير شوق مراقبة المَشُوقِ المُسْتَهام

وَيَعْدُقُ وعدُها والصَّدْقُ شرًّ إذا ألقاك في الكربِ الجِسَام(١)

<sup>(</sup>١) يصف الشاعر المتنبي الحمى في هذه الأبيات.

من الكامل

ابن سينا

واحفظ منيَّك ما استطعت فإنَّه ماء المحياة يصبُّ في الأرحام

اجعل غذاءك كللَّ يوم مرَّةً واحذر طعاماً قبل هضم طعام

من الوافر

ابن سينا

ثلاث مهلكات للأنام وداعية الصّحيح إلى السّقام دوام مدامة ودوام وطء وإدخال الطّعام على الطّعام

من الكامل

ابن سينا

الطُّبُّ جملته إذا حقَّقته حلَّ وعقدُ طبيعة الأجسام

والعقل تدبير المزاج فضيلة يشفي المريض بها وبالأوهام

من الطويل

موسى بن ميمون القرطبي

فلو أنَّه طبّ الزَّمان بعلمه لأبراه من داء الجهالة بالعلم ولوكان بدر التم من يستطبه لتم له ما يدَّعيه من التَّمَّ وداواه يـوم الـتّـم مـن كـلف بـه وأبرأه يـوم السّرائر مـن السّقم

أرى طب جالينوس للجسم وحده وطب أبي عمران للعقل والجسم

## محمد بن المجلى بن الصّائغ

#### من الخفيف

ثقلة الجسم يستمد غذاه طلباً منه للبقا والدُّوام هو لم رأى التحلُّل طبعاً أخلف المثل بالغذا والطُّعام

#### من السريع

### محمد الحسن السَّمَّان

تَوَقُّ شُرْبَ الماءِ في خمسة فإنَّها جالِبَةٌ لِلسَّقَامُ عُقَيبَ حَمَّامِكُ والنَّوم وال إعياءِ والبّاهِ وأخل الطّعام

### (i)

## حرف النون

#### شاعر من السريع

نحنُ عبيدُ البطونِ نأكلُ ما نُدْعَى إليه ولو إلى عَدَنِ نأكل ما جاءنا ولا سيتما إذا ظُفِرنا به بلا تممن

#### شاعر من الوافر

تزوَّجتُ اثنتين لفرطِ جهلي بما يشقى به زوج اثنتين فقلتُ أصير بينهما خروفاً أنعّم بين أكرم نعبجتين فصرتُ كنعجة تُضحى وتمسى تداول بين أخبث ذئبتين فعش عَزَباً فإن لم تستطعه فضرباً في عراض الجحفلين

لهذي ليلة ولتلك أخرى عتابٌ دائمٌ في الليلتينِ رضا هذي يهيئ سُخْط هذي فما أعرى من إحدى السَّخطتين وألقى في المعيشة كُلِّ ضُرِّ كذلك الضُّرُّ بين الضَّرَّتين فإن أحببت أن تبقى كريماً من الخيراتِ مسلوء الدّين

شاعر من البسيط

لا تبرمن عليلاً في مسألة يكفيك من ذاك تسأل بحرفين

حتُّ العيادة يومٌ بعد يومين وجلسةٌ مثل خلس اللَّحظِ بالعين

**(A**) حرف الهاء

أبو بكر ابن زهر من المتقارب

تأمّل بحَقَّكَ يا واقفاً ولاحظ مكاناً دفعنا إليه تراب الضّريح على وجنتي كأنّي لم أمش يوماً عليه أداوي الأنام حلذار المنون وهاأنا قد صرت رهناً لديه أيَضْرُطُ خالدٌ مِنْ غَمْزِ يَرْس وَيَحْبُوهُ الأميرُ بِهَا بدورا فيالَكِ ضَرْطةِ جَلَبَتْ غِنَاءً ويَالَكِ ضَرْطة أَغْنَتْ فَقِيرا يَودُ النَّاسُ لَوْ ضَرَطُوا فَنَالُوا مِنَ المَالِ الذي أُعْطِي عَشِيرا وَلَوْ نَعْلَم بِأَنَّ النَّرْطُ يعْني ضَرَطْ نَا أَصْلَحَ الله الأمِيرا

أبو العتاهية

فقال عبد الملك: أعطوه أربعة آلاف درهم، ولا حاجة لنا في ضراطك.

### حرف الياء المقصورة

(2)

من الكامل

ما للطّبيبِ يموتُ بالدَّاءِ الذي قد كان يبرىء مثله فيما مضىٰ ذهبَ المداوي والمداوى والذي جَلَبَ الدّواءَ وباعه ومن اشترىٰ

أبو العتاهية من الكامل

إنَّ الطَّبيبَ بطبِّهِ ودوائِهِ لا يستطيعِ دفاعَ مكروهِ أتى

حرف الياء (ي)

شاعر من البسيط

لكلُّ داء دواء يُستَطَبُّ به إلاَّ الحماقة أغيَتْ من يداويها

#### الختام

### طنطاوی بن چوهری

من الرجز

أرجوزة في الطّب للإخوان نظمتها أيّام الامتحان من بعد ما قرأتها مرارا لكي أزيد فهمها استبصارا ليحفظوا صحتهم في الصّيف فحرَّه مشل غرار السّيف للصَّيف حرُّ يلفحُ الوجوها وينزهن النُّفوسَ إذا يعنزوها والشَّمس مهما قتلت جرثومها فإنَّها تحييى سواه دوما ما أفتك الجرثوم بالأطفال فإنّها مكثرة الإسهال تسطو بحماها على الأولاد فتحتسى بفلذ الأكباد إن اتمقاء المرض المخوف أفضل من علاجه الموصوف فنظّف الطّعامَ والشّرابا والجسم والمكان والثّيابا كذلك الحدائق الغناء وكل مجرى كل فيه الماء تقذفه في داخل الأحساء فلتحترس من طائف الذُّباب فإنَّه أعدى من الذَّياب بعدي الذي يلقى بلا ارتياب ويجعل الأحياء في تباب على السرير حيث لا يرديكا

فإنها حمَّالة للذَّاء مثل النُّباب فعل النّاموس فإنّه لمرض جاسوس فاجعل له وقاية تقيكا يا ربُّة المنزل يا ذات الأدب حفظ الصغار صحّة ممَّا وجب

فارعى رعاك الله عين الطُّفل وفسه وأذنه بالغَسل لا يسسربن لبناً أو ماءا حتَّىٰ تنزيل النَّار منه الدَّاءا كذلك الفواكه اطبخيها حتى يزول الداء مما فيها وليختم الرِّجل الكبير والطُّفل والطُّفلة والصَّغير بكلِّ ماء فاتر نظيف منظف للجسم في المصيف ولياخذ القوي ماء باردا إذا أراد حيث لا يخشى ردى وقلل السمأكول والمشروبا ولا تبطع من أكلوا ضروبا وكل ما تشربه مبردا ببرد الأحشاء حتى تخمدا والتلج والكازوزة المعروفة وشبهها على الأذي معكوفة ولا تبطع قبول النيس قبالوا الشليج يبروي إنهم جُمهالُ وخلذ من البقول والفواكه والخلصر ما تهواه غير واله واقبلل السبحوم والمعلطا فهل تحبّ أن تكون في لظي خير الثِّياب البيض عند الحرِّ وشبه بيض مثلها كالسُّمر ثم لتكن واسعة الأطراف كالرّدن والقباب والأعطاف واجعل شعار الجسم لبس الصُّوفِ للمصرِّ ريح العرق المعروفِ كذاك أما كنت في عراء ليلا فخص الصوف بالغطاء ومن يكن ذا عرق في الصّيف فشرب مشلوج له كالسّيف

وكل تيار من الهواء يدعوه للباساء والضراء

أبان بن عبد الحميد

من الرجز

قَدْ قَالَ ذُو العِلمِ النَّصيح الهندي مقالة أجَادَ فيها عِنْدِي

أمَّا البحشاء فنفُسَاء صَاعِدُ وتَعْنُدُهُ عبلي الفُسَاءِ ذائد (١)

لا تَحْبِسُ الضَّرطَةَ إمَّا حَضَرت وخلِّها وافتَحْ لها مَا اسْتَفْتَحَتْ فإنَّ أَذْوَا السَّاءِ في إمْسَاكِها والرُّوحَ والرَّاحة في إفكاكها والقُبْحُ في السَّعَالِ والمِخَاطِ والشُّؤمُ في العُطاسِ لا الضّراطِ

<sup>(</sup>١) أهدي إلى عبد الملك بن مروان أتْرِسَةٌ مكلّلة بالدّرُ والياقوت، فأعجبته، وعنده جماعةٌ من خاصَّته وأهل خلوته، فقالَ لرجلِ من جلسانه اسمه خالد:

ـ اغمز منها ترساً (أي اضغط عليه وحاول طُيّه).

وأراد أن يمتحن صلابته، فقام فغمزه فضرط، فاستضحك عبد الملك، فضحك جلساؤه فقال:

<sup>-</sup> كم ديّة الضّرطة؟

فقال بعض منهم: أربعمائة درهم وقطيفة.

فأمر له بذلك.

فأنشأ رجلٌ من القوم:

### فوائد الأغذية في الشعر العربي

من الرجز شاعر

# البصل(١):

ممًّا يزيد في الجماع البصلُ ومن يكن في جمعة أو قد دخل لمسجدٍ فليجتنب أكل البصل<sup>(٢)</sup>

وفيه نفعاً غير هذا نقلوا من دفعه الحمّى وشدّة العصب والطّرد للوبا وإذهاب النّصب ويسذهب البلغم والزُّوجين يزيد خطوتيهما في البين وقرأ النخطا بطاء مهملة يعنى يزيد قوّة في المشي له يُطيّب النّحهة يعنى آجلا وإن يكن ينتن منه عاجلا

<sup>(</sup>١) البصل: نباتٌ بصلي حولي من الفصيلة الزنبقية، تتكوَّن ثماره في التربة، ولبعضه طعمٌ حريف لاذع.

وأكل البصل نيئاً أو مطبوخاً ينفع من ضور المياه الملُّوثة، ويحمُّر الوجه، ويدفه ضرر السُّموم، ويقوي المعدة، ويهيج الباه، ويفتح السُّدد، ويليِّن المعدة، ويشفي من داء الثعلب (دلكاً) والمشوي منه صالح للشِّعال وخشونة الصدر، وينفع وجع الظهر والورك، وماؤه إذا اكتحل به مع العسل نافعٌ من ضعف البصر والماء النَّازل في العين، وإذا قطِّر في الأذن نفع من ثقل السَّمع والطنين وسيلان القيح.

<sup>(</sup>٢) إشارة إلى الحديث النبوي الشريف: «مَنْ أكلَ ثُوماً أو بَصَلاً فَلْيَعْتَرْلنا».

### الإمام الرضى عليه السلام

#### من الرجز

# البطيخ<sup>(١)</sup>:

أهْدَتْ لَنَا الأَيَّامُ بَطِّيخَةً مِنْ حُلَلِ الأَرْضِ ودارِ السَّلامِ تَجْمَعُ أَوْصَافاً عِظَاماً وقَدْ عَدَدْتُها مَوْصُوفَةً بِالنِّظَامِ كَذَلِكَ قَالَ المُصْطَفَىٰ المُجْتَبَىٰ محمَّدٌ جدِّي عَلَيْهِ السَّلام ماءٌ، وحَلْواءٌ، ورَبحانَةٌ فاكِهة خُرْضٌ، طعامٌ، إدامُ ثُنَقِي المثَانَةَ، وتُصَفِّي الوُجُوه تُطَيِّبُ النَّكُهة، عشر تَمَامُ (٢)

شاعر من الرجز

# البطيخ<sup>(٣)</sup> :

## الأكمل للبطيخ فيه أجر لمن نواه وخمصال عشر

<sup>(</sup>۱) البطيخ: نباتٌ عشبيٌ حوليٌ زاحف من الفصيلة القرعيّة، يزرع نماره في المناطق المعتدلة والدافئة، ثمرته كبيرة الحجم، كرويّة أو مستطيلةٌ حلوة المذاق، ومنه أصناف كثيرةٌ، واحدته بطيخة، ومنه الأحمر اللبّ، وهو البطيخ بمصر وجنوبي الشام، والجبس في شمالها، والرّقي في العراق، والحجب في الحجاز، والدّلاع في المغرب، وهو الخريز (معرب قديم من الفارسية)، ومنه الأصفر، وهو البطيخ في العراق، والشمّام في ساحل الشام.

<sup>(</sup>٢) أخرج الهندي في كنز العمال: (٢٨٢٨٨): عن عبد الله بن العبّاس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله ﷺ: "في البَطّيخ عَشْرُ خِصَالِ: هُوَ طَعَامٌ وَشَرَابٌ، وَرَيْحَانُ، وفَاكِهَةٌ، وأشْنَانٌ، ويَغْسِلُ البَطْنَ، ويُكْثِرُ مَاءَ الظَّهْرِ، وَيَزِيدُ في الجِمَاعِ، ويَقْطَعُ الأَبْرِدَةَ، وَيُنتَقِي البَشَرَةَ».

<sup>(</sup>٣) البطيخ: انظر تعريفه في صفحة: ( ).

أكلٌ شرابٌ يغسل المثانة فاكهة باهية ريحانة مدرٌ بولٍ وإدام حلوا أن يأكل العطشان منه يُردى

شاعر من الرجز

## التُّفاح<sup>(١)</sup>:

ويستفع السُّفَاح في الرَّعاف مسرّد حرارة الأجواف وفيه نفعٌ للسقام العارض ويورث النسيان أكل الحامض

شاعر من الرجز

# التُّفَّاح (٢):

قال جالينوس في حكمتهِ لكَ في التَّفَاح فكرٌ وعَجَبْ هو روحُ النَّفس من جوهرها وبها شوقٌ إليه وطَرَبْ

<sup>(</sup>١) التفاح: شجر من التُفاحيَّات الوردية، لثماره حلاوة ونكهة، وله ضروبٌ كثيرةً، الواحدة تفاحة.

والتُفّاح سهل الهضم، يقوي الدّماغ والقلب، والمعدة، ويفيد في علاج أمراض المفاصل، والخفقان، ويسكّن العطش، ويقطع القيء، ويفرح، ويفيد الموسوسين، ويقوي الشهوة ويذهب عسر التنفّس، ويصلح الكبد والدم.

والتفاح مفيدٌ جدّاً للنساء الخائفات على جمالهنّ، فهو يحافظ على بشرتهن، ويجدد نشاطها، ويحفظ جمالها، ولا يُسَمِّن أجسامهنّ، كما يفيد التفاح الذين يأكلون بسرعة ويبتلعون مقادير من الهواء.

أما الذين يمنعون عن تناول التفاح منهم: المصابون بمرض السّكر، وبعض المصابين بعسر الهضم، والذين يشكون من حرقة في المعدة.

<sup>(</sup>٢) التُفاح: انظر تعريفه في صفحة: ( ).

ومزاج القلب ينفي هممَّه ويُجَلِّى الحزنَ عنه والكرب

#### شاعر من الرجز

## التم (١):

وقد أتانا عن ولاة الأمر وعن أبيهم حبُّهم للتّمر فأصبحت شيعتهم كذلك تحبه في سائر الممالك وجاء في الحديث أنَّ البرني يشبع من يأكله ويهني (Y) وهو اللذي يلذهب بالأعياء وهو دواء سالم من داء (١٦)

#### شاعر من الرجز

## التين (٤):

والتِّين ممّا جاء فيه السُّنَّة أشبه شيء بنبات الجنَّة

<sup>(</sup>١) التمر: اليابس من ثمر النخل، وهو كالزبيب من العنب، الجمع: تمور، وتمران. والتمر من أكثر الثمار تغذية للبدن، وهو مقو للكبد، مليّن للطّبع، يزيد في الباه ـ ولا سيما مع حب الصنوبر والحليب ـ ويبرىء من خشونة الحلق، وأكله على الريق يقتل الدُّود، وهو فاكهة وغذاء، وشراب، وحلوى.

<sup>(</sup>٢) البرني: من أجود أنواع التمر.

<sup>(</sup>٣) أخرج البخاري في صحيحه: (٥٧١٥)، و(٥٧١٥)، ومسلم في صحيحه: (٨٦/ ۲۸۷) وأبو داود في سننه: (۲۸۷۱)، وابن ماجه في سننه: (٣٤٦٢): قال رسول الله ﷺ: «مَنْ تَصَبُّحَ بِسَبْع تَمَراتِ عجوة لَمْ يَضُرُّهُ مِنْ ذَلِكَ اليَوْم سُمٌّ ولا سِحْرٌ».

<sup>(</sup>٤) التين: شجرٌ متساقط الأوراق من الفصيلة التُّوتيَّة، له ثمرٌ حلوٌ، يُؤكل رطباً ومجفَّفاً، الواحدة منه ومن الشجر تينة.

والتين يفتح السُّدَد، ويقوّي الكبد، ويُذْهِب الباسور، وعسر البول، والخفقان، والرَّبو، وخشونة القصبة، وينفع من الصَّرع والجنون والوسواس، ويفيد الحوامل والرُّضع جداً، ويقلل الحوامض في الجسم ويدفع أثرها السيء، ويجلو رمل الكلي والمثانة، ويغذى البدن غذاء جيداً.

يسفي البواسير وكلَّ الدُّاء ومعه لم يحتبج إلى دواء(١)

شاعر من الرجز

### الحَلْفاء (٢):

وإن شئت يا مفضال عقل طبيعة تحسّ من الحلفا ثلاث قفال وذلك حبأ بعد إحكام قلبه ثلاثة أيام بشرط توال وإن شئت إسهال الطّبع بسرعة فمنه تحس خمسة بكمال

شاعر من الرجز

# الخبز<sup>(٣)</sup>:

الفيضل للخبر الذي لولاه ما كان يوماً يُعبد الإله

<sup>(</sup>١) أخرج الهندي في كنز العمال: (٢٨٢٨٠) و(٢٨٣٠٧) والكحال في الأحكام النبوية في الصناعة الطبية: (٢/ ١٤١): أُهدي إلى النّبيِّ على طبق من تين، فقال: ﴿ كُلُوا ا وأكل منه، وقال: ﴿لَوْ قُلْتُ: إِنَّ فَاكِهَةً نَزَلَتْ مِنَ الجَنَّةِ قُلْتُ لَمَذِهِ، لأَنَّ فاكِهَةَ الجئة بِلاَ عَجَمَ، فَكُلُوا مِنْهَا فإنَّها تَقْطَعُ البَواسِيرَ، وتَنْفَعُ مِنَ التَّقْرَسِ.

<sup>(</sup>٢) الحلفاء: قال عبد الله بن البيطار المغربي في الجامع لقوى الأدوية المفردة: نباتٌ معروفٌ، إذا أُخذ منها ثلاثة وأوقدت وكُويَ بها الدَّماميل في أول ظهورها ثلاث مرات، منعها من التزايد، ورمادها إذا أحرق حار يابس، وإذا غسل به الرأس نقَّاه من الإبرية تنقيةً بالغة وأزالها، ولا يعدلها في ذلك دواء آخر، وإذا شرب مع عسل وخلُّ ا قتل الديدان في البطن، يُؤخذ ثلاثة أيام متوالية، وإذا أوقدت أطرافه وكويت بها النملة الساعية، نفع منها نفعاً بليغاً.

<sup>(</sup>٣) الخبز: العجين المنضج بالنّار. وأجود أنواع الخبز أجودها اختماراً وعجناً، فالمختمر يلين المعدة، والفطير =

فقد روي لولاه ما أدّينا فرضاً ولا صُمنا ولا صلّينا أفضله الخبز من الشّعيرِ فهو طعامُ القانع الفقيرِ ما حلَّ جوفاً قطَّ إلاَّ أخلياً من كلِّ داء وهو قوت الأنبيا له على الحنطة فيضل سام كفضل أهل البيت في الأنام

ما من نبئ لاعتنا فيه إلا وقد دعا لآكليه

شاعر

من الرجز

## الخل(١):

نعم الإدام الخلّ ما فيه ضرر وكلُّ بيتٍ فيه خلّ ما افتقر وبعد فسهو طعام الأنبيا والابتداء به كملح رُويًا يزيد في العقل ودود البطن يهلكها محدد للذِّهن

يعقلها، والخبز الكثير النخالة سريع الخروج من البطن، وبالضَّدَّ القليل النخالة يبطىء الخروج ويعقل البطن، ومثله الخبز اليابس العتيق، وكلاهما يولد الرِّياح الغليظة، والسُّدد في الكبد والطحال، ويضرُّ بأصحاب أوجاع المفاصل، والشُّيوخ ذوي الهضم الضَّعيف، ولذا يجب ألا يكثروا الشبع منه، ولا يُؤكل معه شيء من الفواكه المرطبة كالبطيخ والمشمش، والإجاص، وأن يكثر ملحه وخميرته.

<sup>(</sup>١) الخُلُّ: ما حُمُّض من عصير العنب وغيره. وهو ينفع المعدة الملتهبة، ويقمع الصفراء، ويدفع ضرر الأدوية القتَّالة، ويُحلِّل اللَّبن والدَّم إذا جمدا في الجوف، وينفع الطحال، ويدبغ المعدة، ويعقل البطن، ويقطع العطش. ويمنع الورم من الحروق، ويعين على الهضم، ويضاد البلغم، ويُلطَّف الأغذية الغليظة ويرقُّ الدُّم وإذا شرب بالملح نفع معه أكل الفطر القتّال، وإذا تمضمض به مسخناً نفع من وجع الأسنان، وقوَّى اللَّنَّة، وهو مشهِ للأكل، مطيَّبٌ للمعدة، صالحٌ للشباب، وبخاره الساخن ينفع عسر السّمع، ودوى الأذن وطنينها.

والخلُّ أيضاً مذهب للفقر الاسيِّما إن كان خل الخمر(١)

شاعر من الرجز

## الرمان<sup>(۲)</sup> :

وسيّد النفواكم الرّمّان يأكله النجائع والشّبعان منوّر قلوب أهل اللّين ومذهب وسوسة اللّعين (٣)

<sup>(</sup>۱) أخرج أبو داود في سننه: (۳۸۲۰)، والترمذي في سننه: (۱۸۳۹) و(۱۸۴۰) و(۱۸۶۲)، وابن ماجه في سننه: (۲۳۱۷) و(۲۳۱۷) و(۲۳۱۸): قال رسول الله ﷺ: «نِعْمَ الإدامُ الخلّ، اللَّهُمَّ بَارِكْ في الخلّ».

<sup>(</sup>٢) الرمان: شجرٌ مثمرٌ من الفصيلة الرُّمَّانيَّة له أنواع، يؤكل حبُّه، واحدته رمَّانة، ثماره كرويّه ضخمة مكللة بأسنان الكأس، قشورها صلبة متينة تبدو خضراء اللون ثمَّ تنحرف إلى الخمرة مع اقترابها من الإدراك.

والحلو من الرّمان جيد للمعدة، مقوّلها بما فيه من قبض لطيف، نافعٌ للحلق والصدر والرئة، جيدٌ للسُّعال، وماؤه مليّن للبطن، يغذو البدن غذاء فاضلاً يسيراً، سريع التَّحلُل لرقته ولطافته، يولد حرارة يسيرة في المعدة وريحاً، لذلك يعين على الباه، ولا يصلح للمحمومين.

والحامض منه: قابض لطيف، ينفع المعدة الملتهبة، ويدرُّ البول أكثر من غيره من الرمان، ويسكن الصفراء، ويقطع الإسهال، ويمنع القيء، ويلطف الفضول، ويطفىء حرارة الكبد، ويقوّي الأعضاء.

<sup>(</sup>٣) أخرج أحمد في المسند: (٩/ ٣٨٢)، وأبو نعيم في الطب النبوي: (٦٣)، والهيثمي في مجمع الزوائد: (٥/ ٤٥): عن علي بن أبي طالب كرم الله وجهه قال: قال رسول الله ﷺ: (كُلُوا الرُّمَّانَ بِشَحْمِهِ فَإِنَّهُ دِبَاغُ للمَهِدَةِ».

شاعر من الرجز

## الرُّمان (١):

وكله كيما أن تصح بعده بشحمه فهو دباغ المعدة لا يشرك الإنسان في الرُّمَّانِ للحبِّة فيه من الجنان

شاعر من الرجز

### الرُّمان (۲):

وأفضل الأزمان للمرهان المجمعات أفضل الأزمان كُلْهُ على الرِّيق ومن بعد الغذا ولا تخف منه أذى ولا قَلْني يؤكل في الجوع وفي حالِ الشَّبع وفي الظُّما والرِّيُّ فيه ينتفع مسبّح مهلّل في الجوفِ ليس على آكله من خوفِ

شاعن من الطويل

## الزَّنجبيل<sup>(٣)</sup>:

أيا حافظاً سرّ زنجبيلِ في الورى خُصِصْتَ من المولى بكلّ فضيلةِ

<sup>(</sup>١) الرمان: انظر تعريف الرمان في صفحة (

<sup>(</sup>٢) الرمان: سبق التعريف عنه.

<sup>(</sup>٣) الزنجبيل: جنس نباتات عشبية معمرة من الفصيلة الزنجبيليات، أنواعه عديدة منها البرية والطبية والزراعية، والزنجبيل يُسَخِّن إسخاناً قوياً، وتبقى حرارته في =

ومن يشتكي البرد القديم بصلبه عليه بمثقالين من بعد صحبه ثلاثمة أيام يكون فطوره كذلك للملسوع يمضع ناعمأ يىرى عىجىباً مىن سىره وفىعمالىه ومن يشتكي رخو القضيب يكن إذا يدق ويغلى في حليب أتانة يرى عجباً من قرّة لنفاضه وصاحب أرياح غلاظ يمدقه ويستف منه نصف مثقال لم يزد يصرف أرياحاً وقولنج عاجلاً وينفع للإنسان في كلُّ مضغة ومن ناله ضعف العيون ولم يرى فيمزجه بالدارضيني مساويا فيبرى ويجلو باطن العين بعدما

وأوجاعه في كلِّ وقب وساعة يُضاف إليه يا فتي شهد نحلة وإن كان أسبوعاً فتحمد نسختي ويطلى مكان السم يطلى بلطخة للدغة ملسوع وإحراق لذعة أتئ لجماع فهو يمني بسرعة ويُدلك بالإحليل في كلِّ ليلةِ بطبب نكاح والتذاذ بلذة عبلئ شكر أمشاليه بشلاثة ويتبع بعد الزّنجبيل بجرعة ويأتي بتفريج وإصلاح معدة شفاء له من كلِّ داءِ وعلَّةِ سوى نصف رؤياه أو قليل رؤية ومن سُكُر جزءاً يكون سويَّةِ يغشى غشاء من بياض وظلمة

البدن طويلاً وتعين على هضم الطعام، وهو يلين البطن تلييناً خفيفاً، كما أنه جيدً
 للمعدة ولظلمة البصر، ويقلل من الرطوبة إلى حلة في المعدة من الإكثار من البطيخ
 ونحوه، وفي الزنجبيل مع حرافته رطوبة.

قال ابن سينا: إن الزنجبيل يزيد في الحفظ، ويجلو الرطوبة عن نواحي الرأس والحلق، وينفع من سموم الهوام، وهو يسخن البدن، ويُغني عن الحمّام والتكميد ويستعمل الزنجبيل في الطب الحديث لتوسيع الأوعية الدموية، وزيادة العر والشعور بالدفء، وتلطيف الحرارة.

ومن كان من أهل البلادة قلبه يضاف إليه من أهل البلادة قلبه ويعتزل الأكل الغليظ ويحتمي ويدخل حمّاماً بأسبوع مدّة فيرجع بالذّهن الذّكيّ محافظاً أيا حافظ العيش الصّحيح لك الرّضا ومن عنده وجه مليح مغير يدق ويغلى في نضوح معتق فيا ربّ صلّ على الشّفيع محمد

بطيئاً لحفظ الذّكر حيّاً كميّتِ مُضافٌ إليه من جناية نحلةِ ثلاثة أيّام بأكل حميةِ ثلاث أسابيع بتكميل عدّة ثلاث أسابيع بتكميل عدّة على درس قرآنٍ وطيب تلاوة خصصت من المولى بكل كرامةِ تبدل بعد الاحمرار بصُفرة ويُسقىٰ لها تُكسى جمالاً بحمرة فمتى عليه ألف ألف تحيّة

شاعن

من الرجز

# السفرجل<sup>(١)</sup>:

وفي السَّفرجل الحديث قد وَرَد تأكله الحبلي فيحسن الولَّذ (٢)

<sup>(</sup>١) السفرجل: شجرٌ مثمرٌ من الفصيلة الورديّة، ثمرهُ غنيٌّ بالفيتامين رائحته طيبة، وطعمه لذيذٌ يُؤكل نيثاً وتُصنع منه مربيّات، ويزوره طبيّة.

والسفرجل مقوّ قابض، والحلو منه أقلّ قبضاً، وحبُّه مليّن، وهو يمنع من سيلان الفضول إلى الأحشاء، ويحبس العرق، ويليّن قصبة الرّثة، ودهنه ينفع من تشقق الأيدي وغيرها من البرد، ومن الأورام الجلدية والقروح، وعصارته نافعة من ضيق النفس والربو، وتمنع نفث الدّم، ولبه يرطّب، وهو ينفع من القيء، ويسكّن العطش، ويقوى المعدة.

<sup>(</sup>٢) أخرج الطبراني في المعجم الكبير: (٧٧/١): عن أبي ذر الغفاري رضي الله عنه قال: أتيت النّبيّ وهو في جماعة من أصحابه، وبيده سفرجلة يقلّبها، فلما جلست إليه دحا بها إليّ ثمّ قال: «دُونَكَها أبا ذرّ، فإنّها تَشُدُّ القَلْب، وتُطَيّبُ النّفس، وتَذْهَبُ بطَخاءِ الصّدر».

وأكله يُشَجّع البجبانا كما يُقَوِّي القَلْبَ والجنانا

شاعر من الرجز

## السَّمك <sup>(١)</sup>:

والسّمك اتركه لما قد وردا من أكله ينيب الجسدا إن كان أكله على الدّوامِ لا الأكل في بعضٍ من الأيّامِ فإنّ مدح أكله أيضاً أثر بل بعد الاحتجام بالأكل أمر

أبو بكر الجراعي من الرجز

## السُّواك<sup>(۲)</sup>:

فوائد السّواك يا إخواني بِ تَرُولُ صفرة الأسنانِ

<sup>(</sup>١) السَّمك: حيوان مائي فقاري يتكاثر بالبيوض، ويتنفّس بالغلاصم، وبعض أنواعه يلد ويرضع ويتنفّس بالرّئتين وهي الحيتان.

والسَّمْك البحري فاضلٌ محمودٌ لطيفٌ، والطريّ منه باردٌ رطبٌ عسر الانهضام يولّد بلغماً كثيراً.

وأشهر أنواع السمك هي: البلم، والأنقليس، والقروس أو القاروس، والزنجور، والشَّبُوط، والنازلي، والمرجان، والحفش، والرنكة، والليمندة، والأسقمري، والغّبر، والغاوس، والشُّفنين البحري، والسلطان إبراهيم، والسردين، والسّلمون، وسمك موسى، والتون، والتروتة، وسمك الترس.

<sup>(</sup>٢) السَّواك: عود الأراك الذي تُنطَّف به الأسنان بالدَّلك، الجمع: سوك. قال الإمام علي بن أبي طالب كرَّم الله وجهه لما رأى السَّيدة الزَّهراء تتسوَّك: أحظيت يا عُودَ الأراكِ بِثَغْرِها أما خِفْتَ يا عُودَ الأراكِ أراكا لو كُنْتَ مِنْ أهل القِتَالِ قَتَلْتَكَ ما فازَ مِثْمي يا سواكُ سِواكا

يُطَهُرُ الْأَفْوَاهُ ويُرْضِى الرِّبَّا يُسَهِّلُ النَّزْعَ ويُبْطِنُ الشَّيْبَا يَحْصِلُ بِهِ الْعَوْنَ عَلَىٰ الدُّوام لمعددة الأكبل وذاك واضحا

بِهِ تَفْوَىٰ لَتَهُ الأَسْنَانِ ينزيدُ في فصاحة اللَّسَانِ يُنَقِّى الدِّماعَ يا أَخَا الإحسَانِ وَتَحْصِلُ القُوَّةَ لللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ ال يَقْطُعُ البَلْغَمَ يَظُرُدُ المَنَامِ أيضاً يكونُ يَا أخي مُصَحِّحا

### الإمام الرضى عليه السلام

من الرجز

## العدس (١):

وَعَنْ أُمِيرِ المؤمِنِينَ في العَدَس بَيِّنَ وَضَفاً كَادَ فيهِ أَن يحسَ ورقة في القلب والأخشاء ومِنْ سُرْعَةِ الدُّمْعَةِ في البُكَاءِ بَلْ لَمْ نُرَ اللَّذِي رَوَاهُ عَنْ عَلِي وَعَـنُ رَسـولِ الله مِـــُــلُــهُ رُوي وَفِيهِ بَعْضُ الأنْسِيَاءِ بَارَكُ والُّهُ مُعَدِّسٌ مُبَارَكُ وَقَدُّسُوهُ كُلُّهُمْ تَقَدِيسَا(٢) سَبْعُونَ مِنْهُم في الأخِير عِيسَى

<sup>(</sup>١) العدس: عشبٌ حوليٌّ دقيق السَّاق من الفصيلة القرنيَّة، كثير التَّفرُع، أوراقه مركّبةٌ ريشيَّةً ذات أذينات دقيقة، وثمرته قرن مفرطحٌ صغيرٌ منه بذرة أو بذرتان، تنقشر كلُّ بذرةٍ عن فلقتين برتقاليتي اللَّون، وتستعمل بذوره الجافة غذاء، وأزهار العدس بيض

<sup>(</sup>٢) أخرج الهيثمي في مجمع الزوائد: (٥/ ٤٤)، وهو في مجمع الزوائد ـ طبعة دار الفكر .: (٨٠٣٤)، والطبراني في المعجم الكبير: (٢٢/ ٦٣)، والهندي في كنز العمال: (٣٥٣٣٣)، والسيوطي في الدرر المنتثرة (ص ١٣٨) الحديث رقم: (١٧٦): اعَلَيْكُمْ بِالْعَدَسِ فَإِنَّهُ قُدُسَ عَلَىٰ لِسَانِ سَبْعِينَ نَبِيًّا».

شاعر من الرجز

# الكرّاث(١):

وجاء في الكراث فيما قد ورد قطع البواسير وللريح طرد وأنه من سيد البقول كالخبز بين سائر المأكول يُؤكل للطّحال في أيّام ثلاثة والأمن من الجُذام وإنّما الأمن من الجُذام إذا أكلته على الدّوام

شاعر من الرجز

### الكَرَفس<sup>(۲)</sup>:

والأكل للكرفس ممدوح بنص ينفي الجنون والجذام والبرص

(١) الكرّاث: بقل زراعي من الفصيلة الزّنبقيّة، تطبخ سوقه، والعامة في دمشق تسميه البراصية، واحدته كُراثة.

إذا طُبخ الكراث وأُكل أو شرب ماؤه نفع من البواسير الباردة، وإن سحق بزره وعجن بقطران وبُخّرت به الأضراس التي فيها الدود نثرها وأخرجها، ويسكّن الوجع العارض بها.

قال ابن سينا: الكراث الشامي يذهب بالثآليل والبثرات، وأكله يفسد اللَّثة والأسنان، ويضرُّ بالبصر، والنبطي منه ينفع البواسير مسلوقاً أكلاً وضماداً، ويحرِّك الباه، ويوضع على الجراحات الدامية يقطع دمها، وأصحاب الألحان يستعملونه لتصفيه أصواتهم.

(٢) الكرفس: بقل من الفصيلة الخيميّة ساقه عشبية قصيرة وغليظة وجذوره عموديّة تُؤكل ضلوع ورقة أو جذوره، خضراً أو مطبوخة.

قال ابن سينا: الكرفس محلل للنفخ، مفتح للسُّدد، مسكن للأوجاع، مطيّب للنكهة جداً، ينفع من أوجاع العين، والسّعال، وضيق النّفس وعسره، وأورام الندي، =

يزيد في الحفظ يزكّي القلبا وأنَّ للصَّفوة فيه حُبّا طعام إلياس نبيّ الله مع وصي موسى يوشع مع اليسع

الكمُّون من المحبّث

## الكمون (١):

في الحُرْفِ سَبْعُونَ داءً وفي الكَمُّونِ فيما قِيلَ سِتُونَا قَدْ قَالَ هِرْمِسُ في كُتَبِهِ فَلاَ تَدَعْ حُرْفاً وَكَمُونا

علي بن أبي بكر الإزرق

من الرجز

## الكندر<sup>(٣)</sup>:

قفلتان كُنْدر ومثله من مائعه نصفها من خبث وحاجة هي رابعه

والكبد والطحال، ولكنه يحرك الجُشاء، وليس سريع الانحدار والانهضام والبري منه ينفع من الجرب والقوباء والجراحات إلى أن تنختم، وعرق النّسا.
وقال جالينوس: بزره ينفع من الاستسقاء، وينقي الكبد، ويدرُّ البول والطمث، وينقي الكلية والمثانة والرَّحم، وينفع من عسر البول، ويصلح أن يؤكل الكرفس مع الخس. عن الحسين بن علي رضي الله عنهما قال: قال النَّبيُ عَلَيْ لعلي في أشياء وصاه بها: وكُل الكرفس فإنَّه بقلة إلياس ويُوشع بن نون عليهما السَّلام».

<sup>(</sup>۱) الكمون: نبات زراعي عشبي من النباتات العطرية السنوية، يسمى: سَنُوت، وسِنُّوت.

والكمون يدرُّ البول، ويطرد الرّياح، ويذهب النفخ، ويكافح التُشنُّج، ويدر الحليب. قال أحد الشعراء مُلغزاً في الكمّون:

يا أيُّها العطّار أعرب لنا عن اسم شيء قلّ في سومك تراه بالعين في يقظةٍ كما ترى بالقلب منه في نومك

<sup>(</sup>٢) الكندر: هو اللَّبان بالعربية، قال الأصمعي: ثلاثة أشياء لا تكون إلا باليمن =

وهي السَّليط يخلطُ بها جميعها لجربِ يُطلىٰ بها ومِن أذاه نافعه

شاعر من الرجز

## اللِّين(١):

وينبت اللَّحمَ شرابك اللَّبن كذا يشدُ العضد الذي وهن وعن علي أن حسوه شفاء من كلِّ داءٍ غير مبرم الفضاء

الإمام جلال الدين السيوطي

سأل أحد الأدباء الإمام جلال الدين عبد الرَّحمن بن أبي بكر السيوطي رحمه الله السوال التالي (٢):

ما الأفضل اللَّبن المنساغ أم عسل وماء زمزم أم ماء كوثر أفتوني

\* \* \*

<sup>=</sup> وقد ملأت الأرض: اللَّبان، والورس، والعصب. وأكثر اللَّبان في شجر عُمان، وشجرته قدر ذراعين، ولها ورقٌ وثمرٌ كورق الآس، وثمره مرّ الطّعم، وعلكه الذي يمضغ هو الكُندر، يُعقر بالناس، فيجتنى، وأجوده الذّكر، وهو الأبيض الصلب المستدير الحبة الذي لا يكسر سريعاً، وإذا انكسر كان ما في داخل يَلْزَق.

<sup>(</sup>۱) اللّبن: أي الحليب: وهو المحلوب ما لم يتغير طعمه. واللبن (الحليب): محمودٌ، يولّد دماً جيداً، ويرطّب البدن اليابس، ويغذو غذاء جيداً، وينفع من الوسواس والغمّ والأمراض السّوداويّة، وإذا شُرب مع العسل نقّى القروح الباطنة من الأخلاط العفتة، وشربه مع السُّكَر يُحَسِّن اللون جداً، ويوافق الصّدر والرّئة، جيدٌ لأصحاب السّل، رديء للرأس والمعدة والكبد والطحال، وأصحاب الصّداع.

<sup>(</sup>٢) الحاوي للفتاوي: (٢/ ٥٥١).

فأجاب الإمام السيوطي شعراً (١):

وعندي اللّبنُ الأعلى فليلة الإسراء اختاره إذ أتى خير النّبيّينا ما كوثر خير ما الأخرى وزمزم قل خير المياهِ على وجه الأراضي كذلك أجاب الإمام السّيوطي نثراً (٢):

. . . فأقول مقتضى الأدلة تفضيل اللَّبن على العسل لأمور منها:

ـ أنَّه يربَّى به الطُّفل، ولا يقوم العسل ولا غيره مقامه في ذلك ومنها أنه يجزى و الطُّعام والشراب، وليس العسل ولا غيره بهذه المثابة.

روى أبو داود والترمذي وحسنه ابن ماجه عن ابن عبّاس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله ﷺ: ﴿مَنْ سَقَاهُ الله لَبَناً فَلْيَقُلْ: اللَّهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِيهِ وَزِدْنَا مِنْهُ فَإِنَّهُ لَيْسَ شيء يُجزىء مِنَ الطّعام والشّرابِ غير اللَّبَنِ (٤).

ومنها أنَّه لا يشرق<sup>(ه)</sup> به أحدٌ، وليس العسل ولا غيره كذلك.

روى ابن مردويه في تفسيره عن أبي لبيبة، أنَّ رسول الله ﷺ قال: «ما شَرِبَ أَحَدٌ لَبَناً فَشَرِقَ، إنَّ الله تعالى يقول: ﴿لَبَنا خَالِصاً سائغاً لِلشَّارِبِينَ﴾(٦).

ومنها أنَّه ﷺ ليلة الإسراء أتي بإناءِ من خمرٍ، وإناءِ من لبنٍ، وإناءِ من عسل، فاختار اللَّبن.

<sup>(</sup>١) المرجع السابق: (٢/ ١٤٥).

<sup>(</sup>٢) المرجع السابق: (٢/ ٥٥٠).

<sup>(</sup>٣) يجزىء: يكتفي، ويُغني.

<sup>(</sup>٤) أخرجه الترمذي في سننه: (١٣٤٥٥) وابن ماجه في سننه: (٣٣٢٢)، وأحمد في المسند: (٢٢٦/١)، والزبيدي في إتحاف السادة المتقين: (٢٢٦/٥)، وابن سعد في الطبقات: (١/ ٢١٢)، والترمذي في شمائل الرسول: (١٠٥)، والكحال في الأحكام النبوية في الصناعة الطبية: (٩٨/٢)، والذهبي في الطب النبوي: (٨٠).

<sup>(</sup>٥) يشرق: يغص.

<sup>(</sup>٦) سورة النحل، الآية: (٦٦).

فقيل: هذه الفطرة (١) أنتَ عليها وأُمتك (٢).

فاختياره اللَّبن على العسل ظاهرةٌ في تفضيله عليه.

وقال عبد الله بن العبّاس رضي الله عنهما: قال رسول الله على: "مَنْ الْعُمَهُ الله طَعَاماً فَلْيَقُلْ: اللّهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِيهِ وأَطْعِمْنَا خَيْراً مِنْهُ. ومَنْ سَقَاهُ الله لَبَناً فليقل: اللّهُمَّ بَارِكْ لَنَا فيهِ وَزِدْنَا مِنْهُ، وإنّي لا أَعْلَمُ شَيئاً يُجْزى مِنَ الطّعَامِ والشّرَابِ إلا اللّبَن (٣).

شاعر من الرجز

#### الماء(٤):

سيّد كلّ المائعات الماء ماعنه في جميعها غناء

(١) الفطرة: جمع فطر من فطر الشيء: شقه، ومنه: ﴿إِنِّي وَجَهْتُ وَجُهِي لِلَّذِي فَطَرِ الله الفطرة: أوجدهم السَّمُواتِ والأَرْضِ حَنِيفاً﴾ ـ سورة الأنعام، الآية: (٧٩). وفطر الله الخلق: أوجدهم ابتداء، والفطرة عن الفقهاء: مجموع الاستعدادات والميول والغرائز التي تولد مع الإنسان دون أن يكون لأحد دخل في إيجادها (معجم لغة الفقهاء: ٣٤٨).

<sup>(</sup>۲) أُخْرِجه أحمد في المسند: ( $(3/\sqrt{8})^2$ )، وابن عبد البر في التمهيد: ( $(7/\sqrt{8})^2$ )، والسيوطي في الدر المنثور: ( $(8/\sqrt{8})^2$ )، وابن حجر في فتع الباري: ( $(7/\sqrt{8})^2$ )، والبيهقي في دلائل النبوة: ( $(7/\sqrt{8})^2$ ).

<sup>(</sup>٣) أخرجه أحمد في المسند: (١/ ٢٢٥)، وابن سعد في الطبقات: (١/ ١١١)، والحميدي في المسند: (٤٨١)، والزبيدي في إتحاف السادة المتقين: (٥/ ٢٢٦)، والكحال في الأحكام النبوية في الصناعة الطبية: (٣/ ٩٨)، والهندي في كنز العمال: (٤٠٧٤٣)، والترمذي في شمائل الرسول: (١٠٤) و(١٠٥) والنووي في الأذكار: (٢١٢).

<sup>(</sup>٤) الماء: سائل تستمد منه الكائنات حياتها، وهو في نقائه شفّاف، لا لون له، ولا طعم، ولا رائحة، وهو أنواع: عذبٌ، وملحّ، ومعدني، ومقطّر.

أما ترى الوحي إلى النّبيّ منه جعلنا كلّ شيء حيّ (١) ويكره الإكشار منه للنص وعبه أي شربه من دون مص (٢) تروى به التوريث للكباد بالنصِّمُ أعنى وجع الأكباد تشربه في اللِّيل قاعداً لما رووه واشرب في النَّهار قائما

من الرجز

شاعر

# الملح<sup>(٣)</sup>:

وابدأ بأكل الملح قبل المائدة واختم به فكم به من فائدة (٤) فإنَّه شفاء كلُّ داءِ يدفع سبعين من البلاءِ

- (١) إشارة إلى الآية الكريمة رقم: (٣٠) من سورة الأنبياء: ﴿وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلُّ شَيءٍ ځئ∳.
- (٢) أخرج البيهقي في السنن الكبرى: (٧/ ٢٨٤)، وعبد الرزاق في المصنف: (١/ ٤٢٨)، عن معمر، عن ابن أبي الحسين أنَّ النَّبِيُّ ﷺ قال: ﴿إِذَا شُرِبِ أَحدُكُم فليمصُّ مصاً، ولا يعبُّ عبّاً، فإنَّ الكياد من العبِّه.
- وأخرج مسلم في صحيحه: (٢٠٢٤)، وأبو داود في سننه: (٣٧١٧) وابن ماجه في سننه (١١٣٢) و(٣٤٢٤): عن أنس رضى الله عنه قال: نهى رسول الله عن عن الشرب قائماً.
- (٣) الملح: مادة يُصلح بها الطعام ويُطيّب، وهي تمنع من العفونات، وتحفظ اللُّحم من
- والملح يجلو ويُنقِّي ويُحلِّل ويكوي، ويقلع اللحم الزائد في القروح، وإذا خُلط بالزّيتُ ومسح به أذهب الإعياء والحكّة، ويعين على الإسهال والقيء، ويقلع البلغم اللزج في المعدة والصدر، ويزيل وخاصة الطبيخ ويهيج الباه، ويعين على هضم الطعام، ويطرد الرياح، ويذهب بعزاء الوجه.
- (٤) أخرج الزبيدي في إتحاف السادة المتقين: (٢١٨/٥): قال رسول الله ﷺ (يا على ابدأ طعامك بالملح.

مثل الجنون والجُذام والبرص وسائر الأسقام ممّا لم ينصّ لو علم النّاسُ بما فيه لما داووا بغير الملح قط ألما

شاعر من الرجز

# الهريسة (١):

شكا نبيً قلة الجماع والضعف عند الملك المطاع أمره بالأكل للهريسة وفيه أيضاً خلّة نفيسة تنشيطها الإنسان للعبادة شهراً عليه عشرة زيادة

<sup>(</sup>١) الهريسة: نوع من الحلوى يُصنع من الدَّقيق والسَّمن، والسُّكر، وتسمى القمحية وهي التي تصنع من اللحم والقمح.

قال المقريزي في الخطط التوفيقية: إنَّ أوَّل من قرر صنع الهريسة وتقديمها إلى الناس في الأعياد هو العزيز بالله خامس الخلفاء الفاطميين في مصر (٣٦٥هـ ٩٧٥م) وكان يضاف إليها: السُّكِّر، والعسل، والقلوب، والزعفران، والطّيب، والدقيق وغيرها، ويظل ذلك ليلاً ونهاراً حتى استقبال النصف الثاني من شهر رجب في كلُّ سنة، ويشتغل بها أكثر من مائة صانع، وتقدّم في أماكن وسيعة مصونة.

وقد حفت الكتب القديمة بالحديث عن الهريسة، وكانت تسمى الشهيرة، قال ابن الرومي:

مَلَمُوا إلى من عُذَّبتُ طول ليلها بأضيقَ حَبْسِ في الجحيم تُسَعَّرُ وَقَدْ جُلِدَت حَدَّينِ وهي شَهِيَّةٌ ملمُوا إلى دَّفْنِ الشَّهيدة تُؤجَروا

#### أرجوزة ابن سينا في الطب

#### المقدمة العشرية:

# بسم الله الرَّحمن الرَّحيم بسم الله، والحمد لله، والصَّلاة والسَّلام على رسول الله:

#### الرقم المتسلسل بعد التحقيق:

١ ـ الحمدُ لله الملك الواحد ربُّ السموات العليّ الماجد ٢ ـ سبحانه منفرداً بالقدم مُخرجَ موجوداتنا من عدم ٣ ـ مُفيضُ نوره على عقولنا حتى بدا الخفيُّ من معقولنا ٤ ـ بفضله قد خلق الإنسانا فضله بالنطق واللسانا ٥ ـ يُوحى إليه العلمَ بالإحساس كما بدا الخفي بالقياس ٦ ـ واعتلق العقلَ بنفس ناطقه ذاتِ حياةِ وشهود صادقه ٧ - وقسم العقل على البرية والحسر والحياة بالسوية ٨ - واعتلق الجميعُ بالطبيعة فكمُلت حكمتُه البديعة ٩ ـ فعند ذاك فاز بالفضيلة من نرّه النفس عن الرذيلة ١٠ ـ بصنعة اليدين واللسان الفصل بين الحي والإنسان ١١ \_ فأشرفُ الناس إذن أحسنُهم صنعاً وفي مقالةِ السنهم ١٢ - لأنهم قد شُغلوا بالذاتِ وأعطوها الأؤكد من لذّاتِ

١٣ - والسعراء أمراء الألسن كسما الأطباء مسلوك السيدن منثور ما حفِظتُه من علم على النبى الصادق المقالة فأنقذَ الناس من النصلالة

1٤ ـ هذا يَسُنّ النفس بالفصاحة وذا يطِبّ الجسم بالنصاحة ١٥ ـ وهـذه أرجـوزة قـد اكـتـمـل فيها جميعُ الطِب علماً وعمل ١٦ ـ فـها أنا مبتديء بنظم ١٧ ـ وصــلاوات الله ذي الــجــلالــهٔ ١٨ ـ محمد حباهُ بالرسالة ١٩ ـ مطَّرقاً لعقله المطبوع بالحق ذي البرهان من مسموع ٢٠ ـ فكان مثلَ نورَ عين الحِسّ اتصلت بالبدر أو بالشمس ٢١ ـ فأدرك البعيد والقريبا ولم يكن في رأيه مُريبا ٢٢ ـ طيّبه يُنشر من خبيشه ويظهر الصدقُ على حديثه ٢٣ ـ ويَغْلِب العقلُ على هواه ويوثرُ الأخرى على دنياه ٢٤ ـ فيبهُج الحقّ بنور ساطع وحبج مبنيّة قواطع

الطُّبُّ حفظ صحّة برء مرض من سببٍ في بدنٍ منه عرض

# ذكر تقيم الطّبّ:

ذكر حدّ الطّب:

٣٠ - وغيره يُعمل بالدواء وما يُقدّر من الغداء

٢٦ - قسمته الأولى لعلم وعمل والعلم في ثلاثة قد اكتمل ٢٧ - سبع طبيعات من الأمور وستة وكلها ضروري ٢٨ - ثم ثلاث سطّرت في الكتب من مرض وعرض وسبب ٢٩ - وعملُ الطِب على ضربينِ فواحدٌ يُعمل باليدينِ

#### ذكر الأمور الطّبيعيّة:

## أولاً في الأركان

٣٤ ـ ولو يكونُ الركن منها واحدا لم تر بالآلام جسماً فاسدا

٣١ ـ أما الطبيعات فالأركانُ يعقوم من مزاجها الأبدالُ ٣٢ ـ وقولُ بقراط بها صحيحُ ماءً ونار وثرى وريح ٣٣ ـ دَليلُه في ذاك أن الجسما إذا ثموي عاد إليها رغما

#### الثانى من الأمور الطبيعية وهو العلم بالمزاج

٤٧ ـ فكل ما خص بالانحراف ومال نحو واحد الأطراف

٢٥ ـ وبعد ذاك العلم بالمزاج إحكامه يعين في العلاج ٣٦ - أما المرزاج فقواه أربعُ يُفردها الحكيم أو يُجمّع ٣٧ ـ من سَخِن وباردٍ ويابس ولين ينال جس اللامس ٣٨ ـ توجد في الأركبان والنزمان وفي الذي ينمو وفي المكان ٣٩ ـ والاسطقس آخذ في الغاية من مفرد المزاج والنهاية ٤٠ ـ الحرّ في النار وفي الهواء والبرد في التراب ثم الماء ٤١ ـ واليُبس بين النار والتراب واللين بين الماء والسحاب ٤٢ ـ بين جواهر لها اختلاف تقضي لنا بالكون والتلاف ٤٣ ـ اختلفت كي لا تكون واحدة واستلفت إلا ترى مضاددة ٤٤ ـ وما سوى العنصر من مركب فوصفُنا مزاجه بالأغلب ٤٥ ـ معتدلاً نجعله قانونا قد جمع الأربعة الفنونا ٤٦ ـ امتزجت فيه على مقدار فكان كالدستور والمسبار

٤٨ ـ فلن يكون خالياً من القوى لكنها فيه على غير السوا ٤٩ ـ يُدعى على الأغلب بالنّاري أو الترابي أو المائي ٥٠ ومنه ما ينسب للرياح وكلها تقال باصطلاح ٥١ - أتمت أصناف المزاج تسعة ولم أجيء فيها بقول بدعه

#### ذكر أمزجة الأزمنة:

٥٢ - أقول في الزمان بالتَّقدير إذ لا سبيل فيه للتحرير ٥٣ - فللشتاء قوةً للبلغم وللربيع هيجانً للدم

#### ذكر أقسام النَّامي:

#### ذكر أمزجة الأسنان:

٢٢ ـ والحي قد يختلف في الأسنان كلامُنا فيه على الإنسان

٥٤ ـ والمرة السفراء للمصيف والمرة السبوداء للخريف

٥٥ ـ ويقسم النامي لضرب المعدن وللنبات ولحي البدن ٥٦ ـ ما قهر الجسم فمن دواء منها وما أنمي فمن غذاء ٥٧ - مـزاجُها يُـدرك بالممذاق وبالقياس الصائب المصداق ٥٨ - الحلو والملح وذو المرارة لليُبس والحريف للحرارة ٥٩ - وكل طعم عَفِص وحامِض لليبس والبرد وكل قابض ٦٠ ـ وكل مائي وما لا طعم له فإنها أمزجة معتدلة ٦١ ـ وكل ذي دُهن فحارٌ رَطْبُ والبارد الرطب تنفيه عندب

١٣ - حرارةُ السباب والأطفال منزاجُها مقترب الأحوال

٢٤ - لكنما الشباب لليبوسة والطفلُ ذو رطوبة محسوسة ٦٥ - والكسهل بارد متى تزنه والشيخ مشله وشر منه ٦٦ - كلاهما اليبسُ اعترى مزاجه والشيخ في أخلاطه فجاجة

#### ذكر الذكورة والأنوثة:

#### ذكر السّحن:

٦٨ ـ والبدنُ الناعم والسمينُ البردُ في مزاجه والسين ٦٩ ـ والسِّمن النحيلة القِضافُ فتلك في منزاجها جفاف ٧٠ ـ وكلُ مَنْ عروقه من سَحْنة واسعة فإن تلك سُخنة ٧١ ـ وكل من عروقه بالضبد فإنه من شدة في البرد

# ذكر الألوان . وأولاً في البشرة:

٢٧ ـ وفي الذكور اليبس والسُخونة وفي الإناث البردُ واللهدونة

٧٢ ـ والسّحنة القويمة المعتدلة قد نزلت بين الجميع منزلة

٧٣ ـ لا تعمل الدليلَ بالألوان إن يكن التأثيرُ للبلدان ٧٤ ـ بالنزنج حرّ غير الأجسادا حتى كسا جلودها سوادا ٧٥ ـ والصّقلبُ اكتسبت ابيضاضا حتى غدت جلودُها بـضاضا ٧٦ - وإن تجدّ السبعة الإقالما تكن بأنواع المزاج عالما ٧٧ ـ فالعدلُ منها المستقيم الرابع والسلون فيه لسلمزاج تابع ٧٨ - الأدمُ الأصفرُ للصفراء والكيمةُ الأغبرُ للسوداء ٧٩ - والجسدُ الأحمرُ من فرط الدم والأبيضُ العاجي فهو البلغمي ٨٠ والأبيضُ المشوبُ باحمرارِ مزاجُه معتدلُ المقدار

# ذكر ألوان الشّعر:

٨١ - لأبيض الشعر مزاج أبرد وشَعَرُ السَخْنِ المراج أسود ٨٢ - وناقصُ البرد بشعرِ أشقرا وناقصُ الحر بشعرِ أحمرا ٨٣ ـ معتدلُ المزاج لونُ شعرِه أشقرُه مشرّب بأحمره

#### ذكر ألوان العين:

٨٤ - إذا الجليدية والبيضية أجسامها صغيرة مُنضية ٨٥ - مكانها ناتٍ وفيه نورُ صافي القوام مشرقٌ كثيرُ ٨٦ ـ فيإن عين هيذه زرقياء وإن ضد هيذه كحيلاء ٨٧ - وإن مزجت سبب الكحولة بسبب الزرقة فالشهولة ٨٨ - وإن تقل الروحُ كان الأشهلُ أو كثرت في العين كان الأشعل

#### الثالث من الأمور الطُّبيعيَّة، وهو الأخلاط

٨٩ - الجسم مخلوقٌ من الأمشاج مختلفاتِ اللَّون والمزاج ٩٠ ـ من بلغم ومِرة صفراء ومن دم ومِرة سوداء ٩١ ـ فالبلغمُ الطّبيعي ما لا طعم له وما له برودة معسدلة ٩٢ ـ ومنه ما يُعرف بالزّجاجي وهو غليظٌ بارد السمزاج ٩٣ - ومنه بلغم يُسمى مالحا للحر ولليُبس تراه جانحا ٩٤ - ومنه ما مطعمه كالحلو وليس من حرارة بخلو ٩٥ ـ ومنه كالحامض وهو أبردُ يكون في المَعْدة حتى تفسد

٩٦ - والمرة الصفراء في ألوانِ فواحدٌ يُعرف بالدخاني ٩٧ - ومنه كالزنجار والكرّاث وهذه كشيرة الأخباث ٩٨ - وغيرُه يُعرف بالمُحيِّ وليس في قُواه بالردي ٩٩ - والأحمرُ الساكن في المرارة وكُلها تُنسب للحرارة ١٠٠ - والدمُ ما منشؤه من الكبد ينفُذ في عروقها إلى الجسد ١٠١ - ومنه شيء قد حواه القلبُ والسدم في قُـواه حارٌ رطُـبُ ١٠٢ ـ ومَسْكنُ السوداء في الطحالِ هذا اعتقادٌ ليس بالمحال ١٠٣ - وعَكر الدم هو الطبيعي وما سواه ليس بالمطبوع ١٠٤ - وإنما تحدث باختلاط وباحتراق سائر الأخلاط

#### الرَّابِع من الأمور الطبيعيَّة، وهو الأعضاء

١٠٥ - أصولُ أعضاء الجسوم أربعة وغيرُها منها تُسرى مفرّعة ١٠٦ \_ فواحدٌ من هذه هي الكبد وهي تقوم بالغذاء للجسد ١٠٧ ـ والقلبُ يغذو الجسم بالحياة لولاه كان الجسم كالنبات ١٠٨ ـ وهو لحيّ الجسم مثلُ العنصر يُسنفِيدُ منا يُسنفُدُه في الأبهـر ١٠٩ ـ إن الدماغ بالنخاع والعصب يحفظ نار القلب إن لا تلتهب ١١٠ ـ ومنهما حركة المفاصل والانشيان آلة التناسل ١١١ ـ تحفظ في توليدها الأنواعا فإن في فنائها انقطاعا ١١٢ ـ واللحم والشحم وأصناف الغُدَّد فإنها لهذه محبري العُدَّد ١١٣ ـ والعظم والغشاء والرباط دعائم للجسم واحتياط

١١٤ ـ لكى يتم الشكل والقوام وللأصول كُلها خدام

١١٥ - والظُّفِّرُ في الأطرافِ للمعونة ﴿ وَالسَّمْعُمرُ لَـلْفَيْضِيلَةِ أَوِ الَّهَ يَسْبَةَ

# الخامس من الأمور الطبيعيّة، وهو الارواح

١١٦ - والروح ينقسم للطبيعي من البخار البطيب النقي ١١٧ \_ وللذي في القلب قد تنقى وهو الذي به الحياة تبقى ١١٨ - وللذي يحمله الدماغ وفي العشاء جنسه يُصاغ ١١٩ - وأكسلت أنواعَه البطونَ فالحِسنُ والرأيُ به يكونُ ١٢٠ - وكالُ روح فلها قُواها فليس يختص بها سواها

# السَّادس من الأمور الطبيعيَّة، وهو القوىٰ

# أولاً في (القوى) الطبيعيّة:

١٢١ - سبعُ قُوى تُحسب للطباع على اختلاف الشكل في الأنواع ١٢٢ - فعقوة تُعنير المنيا وليس يحكي عند ذاك شيئا ١٢٣ - وقوة تُنصور الأجسادا الشكل والمقدار والأعدادا ١٢٤ ـ وقوة جاذبة ومنضجة وقوة مُمسكة ومُخرجة ١٢٥ ـ وقوة تُلصق بالأعضاء ما يُشبه الجسم من الخذاء

#### ثانياً: ذكر القوى الحيوانيّة:

١٢٦ - والحيوانية قوتان كلاهما أفعالها قسمان ١٢٧ - إحداهما فاعلة للنبض بسط شرياناتها والقبض ١٢٨ - واختها تنفعلُ إنفعالاً لكل شيء تُحدث الأفعالا ١٢٩ ـ كالحُب للشيء أو الكراهة أو ذلة النفس أو النباهة

#### ثالثاً: ذكر القوى النَّفسانيَّة:

١٣٠ - تسعُ قوى تُحسب للنفسيَّة الخمسُ منها للقوى الحِسيَّة ١٣١ ـ السمعُ والإبصار ثم الشمُّ واللَّذوقُ واللَّمس اللَّذي يَعُمَّ ا ١٣٢ - وقوة في العضلات واصله بها يحرِّك الفتى مفاصله ١٣٣ ـ وقوةُ التخيّل للأشياء فيها كما يكون في المراثي ١٣٤ ـ وقوة بها يكون الفكر وقوة بها يكون الذِخر

# السَّابِع من الأُمور الطبيعية، وهو الأفعال

١٣٥ ـ وكلُ أفعال القوى كمثلها معدودةً لأنها من فِعلها ١٣٧ ـ وكنفوذ للغذا والشهوة والجذبُ فعلٌ مفردٌ للقوة ١٣٨ ـ وشهوةُ الغذاء من فعلين الحِس والجَذْب مُركّبين

١٣٦ ـ والفعلُ قد يقال باشتراكِ كالجذب والتغيير والإمساك ١٣٩ \_ فالحس والدفع هو النفوذ فذاك فعل منها مأخوذ

## ذكر الأُمُورِ الضَّروريَّة

## أولاً: تأثير الشَّمس في الهواء:

١٤٠ ـ للشمس أحكامٌ على الهواء تنظمهر في النفصول والأنواء

١٤١ \_ وفي الأقبايم لها قبضاء وقد جرى من ذكرها انقضاء

## ثانياً: تأثير النَّجم في الهواء مع الشَّمس:

١٤٢ ـ والجو بالأنواء في تغاير من كل نجم طالع أو غاير

١٤٣ \_ فالشمس مهما تدن من شِهاب تشفيدح في السهواء بالتهاب

١٤٦ ـ وإن تلك السُعودُ مثلَ ذلك فاقض بكل صِحةٍ هُنالك

١٤٤ ـ حتى إذا قبل الشهابُ قد نفد منها رأيت الجو شيئاً قد برد

١٤٥ \_ وإن تك النحوس في الإشراف فاقض على النفوس بالتلاف

#### ثالثاً: تغير الهواء بحسب الجبال والبلاد:

١٥١ ـ وهو كثيفٌ إن تكن غربية وهو لطبيفٌ إن تكن شرقية

#### رابعاً: تغيّر الهواء بحسب البحار:

١٥٢ ـ وللبحار ضد هذا الحكم فيما به يقول أهل العلم

#### خامساً: تغيره بحسب الرياح:

١٥٦ ـ والحَرُ في الصّبا مع اللطافة ﴿ والبِردُ فِي النَّبُورِ والنَّكَتُنافَّةُ

#### سادساً: تغيره بحسب ما يجاوره من التّراب والمياه:

١٥٧ ـ وكنل قبطير أرضيه ثيريته وحبولتها صبحاصيح تبديتة

١٥٨ ـ وبدرك في مائيها عدوية فإن في منزاجها رطوية

١٤٧ ـ وما على فوق الجبال البلدُ فإنه من أجل ذاك أبرد ١٤٨ ـ وإن يكن من غورها في قعر فاقتض على منزواجه بالتحرر ١٤٩ ـ وإن يكن منها على الجنوب قضت له بالحر في الهبوب ١٥٠ ـ وإن تكن جنوبه الجبالُ قنضت لنه بنبردها الشمال

١٥٣ \_ وتحدث الرياح في الهواء خُلفاً كما يحدث بالأنواء ١٥٤ ـ فللجنوب الحرُّ واللدونة لنذاك ما قند تنحيدت النعيفيونية ١٥٥ ـ والبردُ والجفاف في الشمال لنذاك منا تنضر بالسعالِ

١٥٩ ـ ويَحدُث الجفافُ في الهواء إن جماورت صخراً وملحَ ماء

## سابعاً : تغيره بحسب المساكن:

١٦١ ـ ففي الشتاء بردُه كثير وفي المصيف حرَّه غرير ١٦٢ ـ والمسكنُ الدهليز تحت الأرض بضد ذا المحكم عليه فاقض

١٦٠ - والمسكنُ الكثيرُ الانفتاح مُسنكَسْفٌ لسسائسِ السرياح

#### ثامناً: تغيره بحسب الملابس:

١٦٤ ـ والحرفي الأوبار والأصواف لكنَّ فيها الشيء من جفاف

١٦٣ - والحرُّ في الحرير والأقطانِ والبردُ في المصقول والكتان

# تاسعاً: تغيره بحسب المشموم من ريحان وطيب:

١٦٥ - وكل ريحان وكل زهر فاقتض على مزاجه بالتحر ١٦٦ ـ واستثن منها خمسة ستذكر الآسُ والسخِلاف والسنيلوفرُ ١٦٧ - والوردُ في لونيه والبنفسجُ فـــانــهـا بـبارد تـارّجُ

١٦٨ - والحرُّ في الطِيب وفي العطيرِ مما سوى المصندل والكافور

#### فعل الألوان في البصر:

١٦٩ - وأنفع الألبوان لللبيصار ما اسبود أو ما كيان ذا اختضرار ١٧٠ ـ والبيضُ والصُفرُ إذا ما تُشرق ضدُّ فإن نُورَها يُفرق

# الثاني من الأمور الضَّروريّة، وهو المأكل والمشرب

١٧١ ـ واعلم بأن الحكم في الغذاء ينمى الذي يصلُحُ للنماء

١٧٢ ـ وكلُ ما يَنقُص بانحلالِ من بدنِ يَخلفه في الحال

١٧٣ - ويُحمد الذي يكونُ منهُ دمٌ نقي يستحيل عنه ١٧٤ ـ مثلُ لطيف الخبز من دُقاق وااللحم من فرارج دقاق ١٧٥ - وكاليمانية من بقولِ وهذه تصلح للعليل ١٧٦ ـ ومنه ما يَخْتُفُ كالسَّميذ وكَنتَني النضائِس اللذيذ ١٧٧ \_ والسمكُ المعروفُ بالرضراضي غـذاءُ من يـتـعـب فـي ارتـيـاض ١٧٨ ـ ومنه ما يَلْطُفُ من مذموم كمخموردك وبمصل وثموم ١٧٩ ـ وهـذه تُـولُّـد الـصفراءَ وربـما قـد أُخـذت دواء ١٨٠ ـ ومنه ما يُولِّند السوداء يُحدث في بعض الجسوم داء ١٨١ مثلُ المُسنّ من تُيوسِ أو بقر وخُبن خُشكارِ وجنسه ضرر ١٨٢ - ومنه ما يُذَمّ بلغماني كالسمكِ الغليظ والألبان

#### أحكام المشروب من ماء وغيره:

١٨٣ - أما المياهُ العذبة النهريّة فتحفظُ الرطوبةَ الأصلية ١٨٤ - وتُسِرزُ الأَثْفالَ بالتطريق وتُسرسلُ السغداء في السعُسروق ١٨٥ \_ أفضلُها الخالصُ من ماء المطرّ فنذاك لم يَنشَبهُ ما فيه ضرر ١٨٦ ـ ومنه ما عن الطبيعيّ خرج وحُكمه كحكم ما به امتزج ١٨٧ - وكلُ مشروبِ فيما يغذو البدن من المُدام والنبيذ واللبن ١٨٨ ـ وما يُحيل الجسمَ نحو طبعه مثلُ السكنجبين عند نفعه

# الثالث من الأمور الضَّروريَّة، وهو النَّوم واليقظة

١٨٩ - النومُ راحةُ القُوى الفنسيّة من حركاتٍ والقُوى الحسيّة

١٩٧ - تُغوّرُ العين وتُردي الهضما وتُبطل الفكر وتَبْري الجسما

١٩٠ - مسخنٌ لباطن الأجسام بذا يجيدُ الهضمَ للطعام ١٩١ - وإن تمادى النومُ بالإفراط يسملاً بسطونَ الرأس بالأخلاط ١٩٢ - يُرطُّبُ الجُسوم أو يُرخيها ويُطفىءُ الحرُّ الذي يُحييها ١٩٣ - واليقظةُ التي على الإقساط تُحررُك الإحساس في نـشاط ١٩٤ - وتبعث القوة في الأعمال وتُستَظِف البحسم من الأثفال ١٩٥ ـ وإن تمادت يقظة كان أرَقْ تُحدث للنفوس كَوْباً وقلق ١٩٦ - وتُنحل الأرواح والأبدانا وتُنفسد السّحناتِ والألوانا

# الرَّابِعِ من الأمور السَّتَّة الضَّروريَّة، وهو الحركة والسُّكون

١٩٨ ـ أما الرياضات فمنها المعتدل وينبغى لمشل ذا أن يُمتشل

١٩٩ - فإنه يُعددُل الأبدانا ويُخرجُ الأثفالَ والأدرانا ٢٠٠ - يُهيء الجسمَ للاغتذاء ويُصلح الصغيرَ للنّماء ٢٠١ ـ وهو إذا أفرط يُسمى تعبا يستفرغ الروح ويُولي النَصبا ٢٠٢ - ويُشعل الحرارة الغريبة ويُنفرغ الجسم من الرطوبة ٢٠٣ ـ ويُضعف الأعصاب من فرط الألم ويُسهرم الجسم ولم يأت الهرم ٢٠٤ ـ ولا يُخرنَّك إفراطُ الدَّعة فليس في الإفراط منها مَنْفعة ٢٠٥ ـ قد تملأ الجسم بخلط كالقذى ولا تُهيّى الجسم شيئاً للغِذا

# الخامس من الأمور الضرورية، وهو الاستفراغ والاحتقان

٢٠٦ ـ والجسم يحتاج إلى استفراغ من سائر الأعضاء والمدماغ ٢٠٧ - فالفصدُ والدواءُ في الربيع للناس فيه غاية المَنْفُوع

٢٠٨ ـ والقيُّ يُستعمل في المصيف وتُخْرَجُ السوداءُ في الخريف · ٢١٠ ـ واطلقِ البولَ وإلا فالحَبن واستخرِج الطمثَ من إفساد البدن ٢١٧ - وكثرةُ الجماع يُضعف البدن ويُورث الأجسامَ أنواعَ المِحَن

٢٠٩ - فغرغرن واستعمل السواكا تُنسَظّف الأسنان والأحساكا ٢١١ - وأرسلِ الجوفَ من القولنج فإن بالإرسال منه تُنجي ٢١٢ ـ واستعمل الحمام للأوساخ ولا تكن عن ذاك في تراخ ٢١٣ ـ لتُخرِجَ الفضولَ من سطح البدن وتُنظِفَ الجسم من أعراض الدرن ٢١٤ - واطلق الجِماع للأحداث ليسلموا بناك من أخباث ٢١٥ - ولا تُحببه إلى النِحاف ولا إلى الكهول والضِعاف ٢١٦ ـ ومن يُجامع أثر الطعام فعده بالنقرس والآلام

# السَّادس من الأمور الضَّروريَّة، وهو في الأحداث النفسانية

٢١٨ ـ وغضبُ النفسِ يُهيج الحرّا وتارةً يـورث جـــماً ضُرًّا ٢١٩ ـ وفزعُ النفس يُهيج البردا وربما افرط حتى ازدى · ٢٢ - وكثرةُ الأفراح إخصابُ البدن ومنه ما يؤذي بإفراط السِمَن ٢٢١ ـ والحزنُ قد يقضي على المهزولِ وينفع المحتاجَ للنُحول

# الأمور الخارجة عن الطّعبية

# أولاً في الأمراض الكائنة في الأعضاء المتشابهة الأجزاء:

٢٢٢ ـ وتوجدُ الأمراضُ في الأعضاء المشابعاتِ في الأجزاء ٢٢٣ - بفضل حرِ غيرَ ذي فضولِ كممرض البدق أو الذبول

٢٢٤ - ومرض الخِلط مع السخونة كَمشَل الحُتى مع العفُونة ٢٢٥ - ومنه بارد وما فيه مِلد مثلُ الجُمود من جليدِ أو بَرَد ٢٢٦ ـ ومنه باردٌ وفيه خِلْطُ كالفالج البلغم فيه فَرْطُ ٢٢٧ ـ ومنه رَطْبٌ ليس فيه فَضْلَهُ ﴿ كَسَحَنَةِ حَيِينَ تَبْرَاهِا رَهْلُهُ ٢٢٨ \_ ومرضٌ رطبٌ بأخلاط البدن مثلُ امتلاء البطن إن كان الحبّن ٢٢٩ \_ ومرض اليس الذي فيه المِدَد من فضلة كالسرطان والغُدد

٢٣٠ ـ واليُبُس دون الخِلط في الأبدان مِشلُ السَّسنج من السفيصان

## ثانياً بذكر الأمراض في الأعضاء الآلية:

٢٣١ ـ وتوجدُ الأمراضُ في الآلية إذا جرت في خِلقة بلية ٢٣٢ ـ إن زادٍ مثلُ الهامة الكبيرة والنقصُ: كالعدة الصغيرة ٢٣٣ \_ والشكلُ إن وقع في الأمر غلط رأيتَ شكل الرأس منه كالسَّفَط ٢٣٤ \_ كذا وفي التجويف إن جرى سَقّم فيمتلى باللحم باطن القدم ٢٣٥ ـ وإن جرى شيءٌ على المجاري كالسَّد في الكلى من الأحجار ٢٣٦ ـ ويَمْلُس المحتاجُ للخشونة كمعدة مفرطة اللدونة ٢٣٧ ـ ويخشُنُ المحتاجُ للملوسة كالحَلْق حين تعتري يبُوسة ٢٣٨ \_ ويَخْرُج العددُ عن طبائع كالسِت أو كالأربع الأصابع ٢٣٩ ـ وربما يتصلُ اصبَعَان

وربما يتصل الفكان

#### ثالثاً: ذكر انحلال الفرد:

٢٤٠ ـ ألا ويوجدُ انحلالُ الفرد في مُنزوجِ الأعضاء أو في فرد ٢٤١ .. فمزوجٌ مثلُ انحلالِ العَضدُ أو مثلُ قطع الرجل أو قطع اليد

٢٤٢ ـ والفرد في العظام وهو الكسرُ وفسي السغساء والسعسروق فَــزُرُ ٢٤٣ ـ وما انبرى بالطول أو بالعرض في عصب كالشَّق أو كالرضّ ٢٤٤ - والمهتكُ في الرباطِ أو في الوتر مشلُ انصداع فيه أو كالبَشرِ ٢٤٥ ـ وما أصاب اللحمَ فهو جُرحُ وإن تسمادى الأمر فهو قَرحُ وما عرا في عضلة ففسخ وما أبان الجلد فهو سَلْخ

# الثَّاني في الأُمور الخارجة عن الطَّبيعة، وهي الأسباب

٧٤٧ ـ وتُقسم الأسبابُ نحو البادية وهي على سطح الجسُوم عادية ٢٤٨ ـ كالنارِ أو كالثلج أو كالضربة أو انصداع يعتري من وَثبة ٢٤٩ ـ وبين أسباب تُسمى واصِله وهي لهذه النضروب فاصلة • ٢٥٠ ـ مثلُ العفونة التي ما دامت فإنَّ حُمَّى العَفَنِ استدامت ٢٥١ - وبين أسبابٍ تسمى سابقة لكل جسم مُمتلِ مطابقة

#### أسياب انصباب المادة:

٢٥٢ ـ وجملةُ الأمر من الأسباب ٢٥٣ - قوةُ فادع وضَعْفُ قابلِ وكثرةُ الخِلط الرديّ الشامل ٢٥٤ ـ وسَعةُ المجرى وضعفُ الغاذية وهذه الجملة فيها كافية ٢٥٥ ـ وما تراه يقلب الكيفية في جوهر الجسم إلى الضدّية

ما يُفسد المِزاجُ بانصبابِ

#### أسباب المرض الحار:

٢٥٦ ـ أما الذي يُحدث فيه الحرّا جرّ على الجسم الذي قد جرّا

٢٥٧ \_ فالحرُّ بالقوة أخذُ الثوم والمحرُّ بالفعل من السموم

# أسباب الأمراض الباردة:

٢٦٦ ـ والمفرطُ الصعب من التكتَّف

#### أسباب أمراض الرُّطوبة:

٢٧١ ـ وراحةُ الجسم وعفراطُ الشبع وحَقْنُ رَطْبٍ في الجسوم يجتمع

#### أسباب أمراض اليبوسة:

٢٧٣ ـ اليُبس بالفعل كريح الشَمَالِ واليُبس بالقوة أخذُ الخردل

٢٥٨ ـ وحركاتُ النفس أمثالُ الغضب وحركاتُ الجسم أمثال التعب ٢٥٩ - وعَنفَنُ وقبلةُ النغذاء وما يسُدّ الجلد كالهواء

٢٦٠ ـ وكلُ ما يُحدث فيه البردا وربسما يَحُلِ منه النفردا ٢٦١ - فالبردُ بالقوة أخذ البنج والبردُ بالفعل كمشل الشلج ٢٦٢ - والجوعُ إذ يُفني غذا الأرواح مشلُ فناء الدُّهن بالمصباح ٢٦٣ - والشبعُ المفرد في الغزارةِ فإن هذا يَعْمُرُ بالحرارةِ ٢٦٤ ـ وحركاتُ صعبةً ذاتُ مُدد تستفرغُ الروحَ فيبرد الجسد ٢٦٥ ـ ودعة تُسبرد بالإسكانِ كلهب يُطفأ بالدخانِ يحقِن نارَ الجسم حتى تنطفي ٢٦٧ ـ والجسمَ يبرُدُ متى تخلخلا تخالُ فيه الحرّ قد تحلالا

٢٥٨ ـ وكُلُ ما قد يُحدث الرطوبة فخمسة مكتوبة محسوبة ٢٦٩ ـ فاللينُ بالفعل هو الحميمُ بعنب ماء صبُّه عمّيمُ ٢٧٠ ـ واللينُ بالقوةِ أخذُ اللبنِ والسمكِ العذبِ ورَطْب الجُبُن

٢٧٢ ـ أما الذي قد يُحدث اليبوسة فخمسة معقولة محسوسة

٢٧٤ ـ والجوعُ حتى تذهب الرطوبة وحركاتٌ كلها صعوبة ٢٧٥ ـ واليُبس قد يعرض بانحلالِ كمشل ما يعرض من إسهال

## أسباب الأمراض في الأعضاء الآليّة:

٢٧٦ - وسببُ الكِبَرِ في الأعضاء لقوة التصوير والخذاء ٢٧٧ ـ والسببُ المُحدثُ فيها للصغر يُضاددُ المُحدِثَ فيها للكبر ٢٧٨ - والسببُ المفسدُ للإشكالِ يكونُ في أعداد ذي الأمشال ٢٧٨ - بسسبب في رَحِم رديّ أو قلّ الانقيادُ من مني ٢٧٩ - أو من ولادٍ ساء في الخُروج يُحدث سوءَ الشكل بالتعويجُ ٢٨٠ ـ والظئرُ إذا تُسيءُ في القِماط ٢٨١ ـ أو ربـما كشرَّتِ الطعاما ٢٨٢ ـ وبقعُ الطفلُ لضعفِ إن تُرك ٢٨٣ ـ وتَشْدِخ الأنف فيعروه الفَطَسْ ولا يَسرُدُ السطِبُ ما قد انستكس ٢٨٤ - إن حرّك الذي يَقِلُ صبرُه عظماً كسيراً لم يتمّ جَبْرُه ٢٨٥ ـ وكشرةٌ في الخِلْط كالجُذام أو قلةٌ كالسِلِّ ذي الدوام ٢٨٦ - أو لَقُوةٌ من ارتخاء عَصَبه أو مثلُ تَشنيِجَ يُميل الرقبة ۲۸۷ ـ وأثَّـرُ الأورام والـقـروح

أو في رِقاع منه أو حطاط أو ربسما أساءت الفيطاما فتكسر الوقعة إفريز الورك قد يُفسد الأشكالَ في السطوح

#### أسباب انسداد المجارى:

٢٨٨ - وجنسُ ما يُسدِّد المجاري أعملتُ في تجميعها أفكاري ٢٨٩ ـ قوةُ إمساكِ وضَعفُ دَفْع ٢٩٠ ـ واليُبْس إذ يَقْبِضُها بِفَرْطِ

والبردُ قد يقضى لها بجمع والشد إذ يسجمعها بنضغط

٢٩١ - وورمٌ ينض خِطُ والسواء وقبد يَنضُم التقابِض الدواء ٢٩٢ ـ وبالتحام القَرْح والنُّؤلولِ واللحممُ إن زاد بلا تحصيل ٢٩٣ ـ والنجلط والمحدة والدماء ولبن منعقد وماء ٢٩٤ ـ والحَبُ والديدانُ والحَصْباء أو السِرازُ الصَلْب والهواء

من شدَّة الدفع وضَعف الماسكة

فالحرا واللين بالاضطرار

#### أسباب انفتاح المجاري:

٢٩٥ ـ وفاتحاتٍ بالمجاري فاتكهُ ٢٩٦ ـ وكـلُ فـتّـاح مـن الـعُـقّـاد

#### أسباب زيادة العدد ونُقصانه:

٢٩٧ ـ وكلّ ما يزيدُنا في العِدّة فإنَّه من كشرة في المحدّة ٢٩٨ ـ فإن تكن طيبةً فإصبعُ وإن تكن خبيشةً فضِفدع ٢٩٩ ـ وكل ما ينقُصنا في العدُّ فهو لما ذكرتُه بالنضِد

#### أسباب أمراض الخشونة والملاسة:

٣٠١ ـ كالخِلْطِ والدُخان والغبار وعَنفِص النغنذاء والنعُنقار

# ٣٠٠ ـ والسببُ المُحدث للخشونة فهو الذي يَلْقبُ باللَّوْنة ٣٠٢ ـ وسببٌ مُملُسٌ للخَشِن كَلزِج الخِلط وشيء دَهِن

#### أسباب الإتصال والانفصال:

٣٠٥ ـ أو شدة في القوة المُغيِّرة والضَغفُ من قُوتًه المصوّرة

٣٠٣ ـ وكلُّ ما من شأنه انفصالُ في الوَضع إن كان له اتصالُ ٣٠٤ ـ فبالتحام قرحة لا ينبغي حتى ترى في العضو ما لا تبتغي

٣٠٦ ـ وكلُ ما من شأنه اتصال في الوضع إن كان له انفصال ٣٠٧ ـ وفهو وإن كان من الوضعيَّة وجملةِ الأمراض في الآلسة ٣٠٨ ـ فإنه من انحلال الفَرد وهذه أسبابُه في العَدّ

#### أسباب انحلال الفرد:

٣٠٩ - النجط فيه قوةً تُحرِّقُ أو عَفَنْ يَأْكُلُ أو يُخرِق ٣١٠ - أو ثِفَلُ يَهُدَ أو يُهتُّك أو لَزَجٌ يُرخي الذي يُحرِّك ٣١١ ـ أو وثبةً تَهتِك أو تَقُض أو حجرٌ يكسس أو يَرض ٣١٢ ـ أو من دواء آكل يُحرّق أو من حديد قاطع يُفرق ٣١٣ - والريحُ قد تَقْطع بالتمديدِ والنارُ ما تفعل بالجلود

# الثَّالث من الأمور الخارجة عن الطَّبيعة، وهي الأعراض

٣١٤ ـ وتوجد الأعراضُ في الأفعالِ وما ينوبُ الجسم من أحوالِ ٣١٥ - وفي الذي يَبْرزُ كالأثفال والسَّفْثِ والسعَرَقِ والأبوالِ ٣١٦ ـ والفعلُ مهما قارن التياثا فإن فيه عللاً لها ثلاثا ٣١٧ ـ الضّغف والبُطلان والتّغييرُ وكلُ علمةٍ لها تَفْسيرُ ٣١٨ ـ فالضَّعف في الفعل كَضَعْف النظر وهـو إذاً يُــبـطــل فـعــلَ الــبــصــر ٣١٩ ـ وعِلْهُ الفعل إذا تغيّرا هي التي يُسرى بها ما لا يُسرى ٣٢٠ ـ وقِس على ذا النحوِ من مثالِ أعراضَ ما يَـحْـدُث لـالفعال

# الأعراض المأخوذة من حالات البدن:

٣٢١ ـ والعَرَضُ المأخوذُ من حالاتِ تَعرض للهُ سوم في أوقات

٣٢٢ ـ فمنه ما يُدركهُ حِسُ البصر كيرقانِ وانتفاخِ قد ظهر ٣٢٣ ـ ومنه ما تُدْركه بالأذن كخضخضاتِ البطنِ عند الحَبّن ٣٢٤ ـ ومنه ما يُشم حين يُنتنُ مثلُ القروح بعتريها عَفَن ٣٢٥ ـ ومنه ما تُدرِكُهُ من طعمه كمن يُصيبُ حَمْضةً في فمه

٣٢٦ ـ ومنه ما تُدركه باللمس كالسرطانِ الصُلب عند الجسّ

#### الأعراض المأخوذة مما يبرز من البدن:

٣٢٧ ـ والعَرَضُ المأخوذ مما يَبْرُزُ لللخمسة الحواس أيضاً يُحرَزُ ٣٢٨ ـ كالبولِ من أحمره والأسودِ والسنفثِ في دميُّه والزّبد ٣٢٩ ـ ومنه ما يَخْرج بالإطلاق كالريح والعُطاس والفُواق ٣٣٠ ـ والقيءُ قد يُصاب ذا حموضة وذا مرارةٍ وذا قببُوصة ٣٣١ ـ والبولُ ما أُصيبَ ذا نتانه برد وحر ورقيق ولَزَج ٣٣٣ ـ وهذه الأعراضُ في ذي العِلَّة أمراضُه وعندنا أدلَّه ٣٣٤ ـ وقد مضى ذكرى لها تجميلا وآن أن أذكُـرُهـا تـفـصـيـلا

#### ذكر الدَّلائل

٢٣٥ ـ كلُ دليل فعلى ما أذكرُ مُلذِّكر أو حاضرٌ أو مُللِّرُ ٣٣٦ ـ أما الذي يُذكِرُنا ما قد مضى كنتدوة عن عرق قد انقضى ٣٣٧ ـ وهـذه لا حـاجـة إلـيـهـا ولا مُعَـوّلُ لـنا عـلـها

٣٣٨ ـ وكلُّ ما دلَّ على ما قد حضر ودلنا أيضاً على ما يُنتظ ٣٣٩ - فحاجة أكيدة إليه وطِبُّنا مُعوِّلٌ عل ٣٤٠ ومنه ما يَعُمُ بالدلالة ومنه ما يَسخُس حالاً ح

٣٤١ ـ أما الذي يَخُص سوف أذكُرُهُ في عبمل البطِب إذا ما أسطُره

# ذكر الدّلائل العامّة الحاضرة:

٣٤٢ ـ وكبلُ منا يَنعنمُ من دلالة فيهنو من أعنضاء لنهنا جبلالة ٣٤٣ ـ كالكبدِ والدماغ أو كالقلبِ فإنَّ هذي بالصحيح تُنبي

#### أ) الاستدلال بأفعال الدِّماغ:

٣٤٤ ـ العقلُ ما استقام في تصوره وفكره وصح في تلذَّكُره ٣٤٥ ـ وحركاتُ الجسم والإحساس دل عملي سمعة في المرأس ٣٤٦ ـ وإن أصبابَ هذه أعداضُ ففي الدماغ حدلت الأمراض

#### الاستدلال بأفعال القلب:

٣٤٨ ـ والنبضُ إن نبا عن المعتادِ من طبيعه دلَّ عملى الفساد ٣٤٩ ـ ودلّ بالاختلافِ في الأنباض على ضُروب السَّقم والأمراض

٣٤٧ ـ والقلبُ إن جرى على القوام في نبضه فالحالُ في سلام

#### أجناس النبض

#### أولاً:جنس مقدار الانبساط:

٣٥٠ ـ أجناسُها إذا عددت عَشَرة ما عدها عن حِفظ إلا المهرة ٣٥١ ـ أولُها في قَدْر الانبساط دلّ على إفراطٍ أو إقساط ٣٥٢ ـ إن الكبيرُ أنجمت أقطاره دل على قوته مقداره ٣٥٣ ـ وضدُّه في القوة الصغيرُ منه الطويلُ النبض والقصير

٣٥٤ ـ ومنه ما ضاق ومنه ما عرض ومنه شاخص ومنه منخفِض

# الثاني: جنس زمان الحركة:

٣٥٥ ـ وجنس ما يُنسب في الزمان من حَرَكِ مختلف الألموان ٣٥٦ ـ فمن سريع النبض ذي غَزَاره دل على القوة والمحسرارة ٣٥٧ ـ ومن بطيء النبض جُمُوده دلّ على الضَعْف مع البرودة

#### الثالث: جنس زمان السكون:

٣٥٨ ـ وجنس مقدارِ زمانِ السَّكنة منقسمٌ إلى ضروبٍ مُمكنة ٣٥٩ ـ مواترٌ ليس له من فَتُر دلُّ على ضَعْف القُوى والحر ٣٦٠ ـ وماله تنفاوتُ بالنصِدُ دل على رَخاوةٍ وبَسرُد

# الرابع؛ جنس مقدار القُوى:

٣٦١ ـ وجنسُ مقدارِ القُوى مقسومُ إلى قدويِ قَرْعُهُ عظيمُ ٣٦٢ ـ وما على الضِدِّ هو الضعيفُ وقَـرْعُـه مـنـخـفـضٌ لـطـيـفُ

# الخامس:جنسُ قِوام جِرم الشِرْيان:

٣٦٤ ـ ومنه رَطْبٌ لَيْنُ في جنسِه دلَّ على رطوبة بحسَّه

٣٦٣ ـ وجنسُ جرم العِرق عند الجسُ فحمنه صُلْب مُخْبرُ عن يُبس

#### السادس: جنس كيفيّة جرم الشريان:

٣٦٥ ـ وجنسُ جِرم العِرق في الكيفية دلُّ على المِراج بالسويَّة ٣٦٦ ـ فباردٌ يُخبرها عن بردِ وساخنٌ يُخبرها بالنضِدُ

#### السابع: جنس ما يحتوي عليه الشريان:

٣٦٧ ـ وجنسُ ما انحشى به الشِرْيانُ فذاك عن أخلاطه بيان ٣٦٨ ـ ممتلىءً يُخبر عن إفراطِ وفارغٌ عن قلَّة الأخلاط

#### الثامن: جنس زمان الحركات والفترات:

٣٦٩ ـ وللفتور والحَرَاك جنس يكشف عن أنواع ذاك الحِسُ ٣٧٠ ـ فمنه نوعٌ مستقيمُ الوزنِ يَلْزَم في السنّ لنبض السنّ السنّ ٣٧١ \_ وفي فصول العام والبلاد يكون جارياً على المعتاد ٣٧٢ ـ ومسنه غير لازم للوزن بِضد ما ذكرتُه من فن

#### التاسع: جنس خاصة الكمية:

۳۷۳ ـ وجنسُ ما يجري على ائتلاف ٣٧٤ ـ فما جرى على قوام مؤتلف

#### العاشر: جنس عدد نبضات العرق:

٣٧٧ ـ منتظمُ الخُلف وما لا نظم له ٣٧٨ ـ وذو النظام منه ما يدورُ ٣٨١ ـ ومنه ما خِلافُه في نَبْضَهُ إذا قَبَضْت فوق ذاك قبضه

في النبض أو يجري على اختلاف وما جرى على اعوجاج مختلف

٣٧٥ ـ وجنس عدُّ نبضات العرق له في الاختلاف أيُّ فَرق ٣٧٦ ـ مختلفُ في نبضاتٍ جمّة ممّا له نوعان عند القسمة لم تكن النفسُ له محصّله وذاله من قبولنا تنفسيسر ٣٧٩ ـ يقرَعُ ما يَقْرع ثم يرجِعُ إلى الذي قد كان قبل يَقْرع ٣٨٠ ـ ومنه ما لم يلتزم أدواره ومنه ما يُدعى ذُنيب الفارة

٣٨٧ ـ ومنه منسوبٌ وما لم يُنسب وقولنما منه على المُلتَّب ٣٨٣ ـ ومنه مقطوعٌ وذو اتصال ومنه سافِلٌ ومنه عالِ ٣٨٤ ـ وماله في نبضه قرعانِ وماله أكثرُ مِطُرقاني ٣٨٥ ـ ومنه دودي ومنسشاري كذلك النسملي والمسوجي ٣٨٦ ـ ومنه ما لُقُب بالرَّغشيّ ومنه ما يُوسم بالسُلِّي ٣٨٧ ـ وكلُ جنس تحته نوعانِ من هنذه كلاهبما ضدّان ٣٨٨ - بينهما واحدةً مُعتدلة تنزل من كليهما بمنزلة ٣٨٩ ـ ألا ضروبُ الخُلْف فهي فَرْطُ فسمنا لنهنا في الاختتلاف وَسُنط ٣٩٠ ـ ويُعوفُ النبضُ بنبض المعتدل حستسى يُسرى لأي جانسب عَسدَل ٣٩١ ـ وكلُ نبضٍ خارج عن واجبه قياسُه إلى مزاج صاحبه

#### ذكر نبض السن والفصل والبلد والمزاج والسحنة والذكر والأنثي

٣٩٢ ـ واعرفُ ضروبُ النبض في الإنسانِ ﴿ وَفَسَى فَسَصَولُ السَّعَامُ وَالسُّبُ لَـدَانَ ٣٩٣ ـ وفي مزاج الناس والسَّحْناء وفي الرجالِ منه والنسساء ٣٩٤ - الحُرْفيه سُرعة إلى كِبَر ومِثلُه سِنُ السباب والذكر ٣٩٥ ـ والبلدُ الجنوبُ والقضيفُ والمرأةُ الحاملُ والمصيفُ ٣٩٦ ـ والبردُ فيه الصغر والإبطاء ومشله السيوخ والسساء ٣٩٧ ـ كذا النساء والسمينُ الرهِلُ ومشلُه من البلاد الشَمْالُ ٣٩٨ ـ وكُلُ يُبْسِ نَبْضه صليب وكلُ لِينِ نبضه دطيبُ

٣٩٩ ـ وكل نبض لمزاج معتدل يُشبه نبضُ الربيع المكتمل

٤٠٣ - وكل جسم فارغ من مَدَّ فالنبضُ منه فارغٌ ذو شَدَّ

٤٠٠ \_ ومن أقاليم البلاد الرابع فإنه لذا الممزاج تابع ٤٠١ ـ والطفلُ نبضه سريعٌ رَطْبٌ والكهلُ نبضه بطيء صُلْبُ ٤٠٢ - وكُل جسم حامل لِخلْطِ فنبضُه مستلىء بفَرْط

#### الاستدلال بالنفث

٤٠٤ ـ والصدرُ والرثة آلات النَّفَس فإن يَصِحا فالحياة في حَرَس فنفثه دليله فهو غرض كان لنصَعْف نُسضحه دليلا

٤٠٥ - وإن تُنكُّبُ عن سِوى أفعالِها فنارُ ذاك القلب في اشتعالها ٤٠٦ ـ والصدرُ مهما يعتريه من مرض ٤٠٧ \_ إِنْ عَدِم النَّفْتُ فَذَلِكُ ابتدا لأَن حالَ النَّضج فيه ما بدا ٤٠٨ ـ وإن يكن في رقة قليلا ٤٠٩ ـ وإن يكن معتدلاً في ذاكا بوسط المصعود قد انساكا ٤١٠ ـ وإن يكن في كثرة وفي غِلَظ فإنه عن انتهاء قد لُفِظ ٤١١ - ورقَّةُ النَّفُتُ مِن الأُدلِّية أَنْ رقيقًا خَلُط تِلْكُ الْعِلَّة ٤١٢ - وإنها سريعة الجفاف والنفث إن يَغْلُظ فبالخلاف ٤١٣ ـ والأسودُ اللونِ من البُصاق دلّ على شدةِ الاحتراق ٤١٤ ـ والأخضرُ اللون من الأنفاث دل من الصفرا على الكُراثي ٤١٥ - وكل ما صُفْرته مُضيّة دلّ من الصفرا على المُحيّة ٤١٦ - وابيضُ النَّفْث دليلُ البلغم واحمرُ النفث دليلٌ للدم ٤١٧ ـ وكُلُ من في نفثه نُتُونه فإنها تُخبر عن عُفونة ٤١٨ ـ وكُل نفث لم يكن بالمنتن فليس ما في صدره بتعفِن

٤١٩ \_ وإن رأيت مستديراً شَكْلَه وكانت الحُمّى بهذى العِلَّة ٤٢٣ ـ أبيضُ فيه غِلظٌ متصلا بلا نُستونة تجيءُ أوّلا

٤٢٠ \_ فاقبض بهذه من الأعلام على وقوع الشخص في البِرسام ٤٢١ \_ وإن يكن لم يَسْتخُن العليلُ فإنه قد حضر النبول ٤٢٢ \_ والنفثُ إن دلُّ على الكمال من نضجه جاء بلا سعال

#### الاستدلال بافعال الكبد

٤٢٤ \_ ومنشأ الأخلاط فهو الكبد والخِلط منه يَستزيد الجسدُ ٤٢٥ \_ وكلُ عضو ناشيء بسببه فهو له الفعل الذي يختص به ٤٢٦ \_ ومن بخاره تكونُ الروح والجسمُ من نقائه صحيحُ ٤٢٧ \_ فإن يصعُّ الخِلْط قد صعَّ الجسد والخِلطُ يصحُّ متى صح الكبد ٤٢٨ .. والماءُ يحمِلُ الغذا إليها وكُلَ خِلْطِ غالب عليها ٤٢٩ ـ والماء يبديه لدى الإخراج فإنه بالخلط ذو استزاج ٤٢٠ ـ والماءُ شيء يحملُ الألوانا وكلَّ ما أودعت أبانا ٤٣١ \_ فقد بدا من كل ما أقولُ وشَهدَتُ بصدقه العقول

٤٣٢ \_ بأن في البولِ لنا دليلا يُخبر عمّا خامر العليلا

#### الاستدلال بالبول

#### أجناس البول:

البول ينظر فيه في أربعة أجناس:

الأول في لونه \_ والثاني في قوامه \_ والثالث في رسوبه - والرابع في رائحته.

# أولاً في اللون:

٤٣٣ ـ وابييضُ اللون من الأعلام بكشرة السراب والسلمام ٤٣٤ ـ أو تخمة أو بلغم أو بَرْدِ أو سلس أو سَدّةٍ في الكبيد ٤٣٥ ـ والبولُ إن جاءك ذا اصغرار دلّ على شيء من السمرار ٤٣٦ .. وهو متى كان بلون النار فالميرة المسفراة في إكشار ٤٣٧ ـ والناصعُ اللون فدونَ الأحمر والسمرة السسفراء فيسها أكشر ٤٣٩ ـ أو لم تكن حنا ولا قولنج فذاك فسيه للدماء مَرْجُ ٤٤٠ ـ وإن أتى الأسودُ بعد كُمدة دل على برودة في شِدة ٤٤١ ـ وإن أتى بعد احمرار فَرْطِ دل على سُوء احتراق الخِلْط ٤٤٢ ـ واقض على السُّقم بلون الفَرْغ إن لهم يكن عن مأكل ذي صبغ ٤٤٣ ـ مثل البقولِ أو خيارِ شنبر وكل ما يَصْبِغه مثلُ المُريّ

#### ذكر القوام:

\$ \$ \$ - ورقمة الأبدوال في التقدوام دلَّت عملى قِملة الانتهاضام ٤٤٥ ـ وقد يَرِقُ البولُ بعد التُّخَم وسَدّةٍ في الكبد أو من ورم ٤٤٦ - وغِلظُ البولِ دليلُ الهضمِ أو عن كثيرِ بلغمِ في الجسمِ

#### ذكر الرسوب:

٤٤٧ - وإن بدا الرسوبُ في ابيضاض دلُّ عملى سلامةِ الأمراض ٤٤٨ - وإن بدت ألوائه مُصفرة فإنه من حِدة في البمرة ٤٤٩ - وإن بدا احمر مثل العَنْدم فهو لسوء نُضْج أمراض الدم ٤٥٠ ـ وإن تسمادي أمرُه ولسم يسرُمُ فسإنه عسن كسبلهِ ذات ورم

٤٥١ ـ وإن بدا يسود بعد القُنُونُ لا سيحسا بعد سقوط القوة ٤٥٢ ـ يرسُب بعد الكون في تراقى فالنفس قد بلغت التراقبي ٤٥٣ ـ ولا انستنفاع بندعاء راقبي والسمنوتُ من شندة الاحتراق ٤٥٤ - وإن بدا يسود بعد كُمده ولسم يكسن في مسرض ذي حِدده ٤٥٥ ـ لا سيما إن كانت الكُمُودة تَعْسَحُبِهِا عبلامة محمودة ٤٥٦ ـ وكان أصلُ السُّقم من سوداء دلُّ من السُّقم على انعقضاء

#### ذكر مكان الرسوب:

٤٥٨ ـ لكنّ فيها بعضُ نُضج تمنعه ريحٌ تُسْير خِلْكَ فسترفعه ٤٥٩ ـ وإن بدت في وسط منتقلة فاعلم بأن ريحها في قِلمة ٤٦٠ ـ وإن بدا أبيض ذا انتقال عن صُفرة أملس ذا اتصال

٤٥٧ \_ وإن بدا يطفو على الزجاجة خماسة دل على المنجاجة ٤٦١ ـ متسفلاً دائم الانتقال فاعلم بأن النفسج في كمال

#### ذكر قوام الرسوب:

٤٦٨ ـ وهو إذا يَسرْسُب كالسمني عن بسلخم فَنج غلب فل ني

٤٦٢ ـ وإن بدا الرسوبُ في انقطاع دلٌ عملى ضَعَفِ من العلباع ٤٦٣ ـ أو كان فيه شَبّهُ السّويق دل صلى جَرْدٍ من العروق ٣٦٤ ـ أو كان كالسُّخال في نتانة دلٌ صلى الشُّروح في السشانة 870 م أو كنان فيه شُبّه الشوريق دلّ صلى الشقطيع والشخريس ٤٦٦ ـ وإن بدا الصديدُ في القارورة دل عسلس دُبسيسلة مَسْبسقسورة ٤٦٧ - وإن تسمادى بدم مَعْفونِ فورمٌ مُساك فللغسوني

٤٦٩ ـ وإن بدا الرملُ به تخلّصا فاعلم بأن ذاك فيه عن حصى

#### ذكرُ ريح البول:

٤٧٠ - وفَقْدُه الريحَ لِفقْد النُّضْج أو فلهضم من طعامٍ فَجّ ٤٧١ ـ وكلما أفرط في العُفونة فعند ذا ينفرط في النُّتونة ٤٧٢ - وإن تكن غريبة النتانة فاعلم بأن السُقم في المثانة

٤٧٣ ـ وقد ذكرتُ مفرداتِ البولِ فاعمل على تركيبها من قولي

#### الاستدلال من البراز

# وأولاً في الكمية:

٤٧٤ - إن البراز قد يَدُل في المَعِذ وتارة على المصير والكبد ٤٧٥ ـ متى يقلّ فهو عن غذاء جمة استحالية إلى الأعضاء ٤٧٦ - أو لا فإن دَفْعَها يسيرُ وجذبُها لعلةِ كشيرُ ٤٧٧ - يُنبي بأن بَدَن العليل ممتلىء من خَبَثِ الفُضولِ ٤٧٨ ـ وإن بدا يَكثُر فالغذاء ليس له في جسمه نَماء ٤٧٩ ـ أولاً فإن الجذب فيه قِلَّهُ ٤٨٠ - وإن بدا ابيض أن سَده في مَسلَكَى مَرَارةِ أو غُده ٤٨١ - واليرقانُ شاهدٌ بالحِس وصفرةُ البول على ذا الجنس ٤٨٢ - أولاً فإن الجسمَ جداً فاسدُ من بلغم أو من مزاج بارد ٤٨٣ - وإن بسدا احمَرَ أو كالسَّادِ دلَّ على فرطٍ من السمرار

والدفع فيه كشرة عن عِلمة ٤٨٤ ـ أو كان كالكُرّاث والزنجار دل على خُبب وسُقم جارِ ٤٨٥ - وإن بدا اسود فالبرودة في جسمه منزمنة شديدة

٤٨٦ - وإن يكن في مرض ذي حِدَّهُ دل عملى مموت قريب الممدّة،

## ثانياً الاستدلال بالقوام:

٥٠١ ـ وإن يكن من فوقه كالدُهن ٥٠٢ - وإن تكن ريحتُه مُخِلَله

٤٨٧ - وإن يكن يوماً له صلابة دلً على قبوى من السجلة ابه ٤٨٨ - أو من حرارة لها اشتعالُ أو غذاء شأنه اعتِقالُ ٤٨٩ - وإن بدا وهو رقيقٌ رطب فالجسم لم يخمُّر لديه الجَذْب ٤٩٠ - أو بَرْدُ جسم ساء منه الحالُ أو من غنداء شأنه الإسهال ٤٩١ - وإن بدا يُبطىء فالطعام يَعْسُر منه للمعا انضهام ٤٩٢ - أو قلةٌ في الدفع أو من بَرْدِ أو من مِعَا قد أمسكت بالسَدّ ٤٩٣ - وإن بدا يُسرع فالخذاء من شأنه التزليقُ لا البقاء ٣٩٤ ـ أو من رطوباتٍ من الأخلاط اندف عست إلىه في إفسراط ٤٩٥ ـ والماسريقا لم تكن جذَّابة أو المعاقد نابه ما نابه ٤٩٦ ـ كالقرح أو كمثل شوء الهضم أو مثل ضَرْبٍ من ضُروب السُقم ٤٩٧ - وإن بدا يَخْرجُ ذا صياح دل عملى الكشير من رياح ٤٩٨ - وإن يكن بالقيح ذا امتزاج دلّ على الأورام في الأعفاج ٤٩٩ - وإنَّ بدا الدمُ لدى الإخراج دلَّ على الشُّروح والأسْحاج ٥٠٠ - وإن يكن قد زاد في النُتونه دلّ عملى فراط من المعفونة دل على انسباكِ شحم البدنِ فالبلغمُ الحامضُ قد تخلله

#### الاستدلال بالعرق

٥٠٣ ـ والعرقُ الكثيرُ في الأمراضِ دلّ على رطب من الأعسراض ٥٠٤ - يُخبر بالقوة من طباع لا مِشلُ ما يبدو مع انتفاع ٥٠٥ - والعرقُ الكثيرُ بالإفراط وقوةُ المدريضِ في المسقاط ٥٠٦ - فإنه من تُعَب الطبيعة وسوتُها في مُدة سريعة ٥٠٧ - والعَرَقُ القليلُ في الأسقام دلّ صلى سدٌّ من السمسنام

٥٠٨ - وخِلْطُ الخِلْط وضَعْف الدفع وقسلة النفسج وليسنُ الطبيع

#### ذكر كيفية العرق:

٥٠٩ - وإذ بدا العَرَقُ ذا ابيضاضِ ﴿ وَلَ صَلَّى السِّلْغُمْ فَي الْأَمْرَاضُ ٥١٠ - وإن بعدا اصفر فالصفراء وإن بعدا اسود فالمسوداء ٥١١ - وإن بدا احمر فهو من دم ومشلُ ذا يَسدُلنا بالمَعْمَعِم ٥١٢ - والمَرَقُ اللطيف من لطافة في الخِلط والغليظ من كثافه ٥١٣ - وإن يَعمُ الجسمَ فهو خَيْرُ وإن يَسخُس موضعاً فسشر ١٤٥ - وهنو إذا يُسجنيءُ أو أوانِيه مسلستومناً لسلسور أو بُسحنزانيه ٥١٥ - فهو دليلَ جيَّدٌ محمودُ وفِسدُ هذا خيرُه بعيد

#### ذكر الدلائل العامة المنذرة

#### بالمرض أو الشفاء

٥١٧ - ولللذِي يُخبرُ ما ينؤول إلينه فني عِبلته التعبليلُ

٥١٦ - وقسسة المُنفرِ للمُبَرِّح بسرضِ يَحدُث للمُصحَح

٥١٨ - أما الذي يُخبر بالأمراض فإنه يَدُلُّ بالأعراض

٥١٩ \_ على امتلاء أو على فراغ في سائر الجسم وفي الدماغ ٥٢٠ ـ فالعَرَضُ المُخبرُ بامتلاء كراحة وكَثُرةِ النسلاء ٥٢١ - وقِلةُ الحميم والرياضة مُحدثة بالإمسلا أمراضه ٥٢٢ - وضدُّ هذه من المعاني يُخبرنا عن مَرَض النقصان

#### ذكر الامتلاء

## وأولاً:الامتلاء يحسب القوة:

٥٢٣ \_ للامتلاء قسمةٌ في الجنس بحسب القُوى التي في النَّفْس ٥٢٤ - إن كان بالقياس للمُغيِّرة لم تك شهوة الطعام خيره ٥٢٥ ـ ولم يكن في البول نُضْعُ بيّنُ وذلك المحينَ البراز ليّن ٥٢٦ ـ أو كان بالقياس للمحركة وأيته تصغُبُ عليه الحركة ٥٢٧ ـ أو كان بالقياس للنبضيّة رأيت كل نبضة رخيته ٥٢٨ \_ إذ حُمَّل الضعيفُ من نفوس ما لم يُطق حملاً من الكيموس ٥٢٩ \_ وضاق عن محمّله اللطيف ولم يكن ممتلىء التجويف

## ثانياً: ذكر الامتلاء بحسب التجاويف:

٥٣٠ \_ وغيرً، بحسب الأجواف إذ كان ما يملؤهن غيرُ خاف ٥٣١ \_ وذا من الجنس امتلاءً من دم نقسيّ أو ذي مِسرّة أو بالمغسم ٥٣٢ \_ وربما قويت النفوس ولم يكن يُثقِلُها الكيموس

### ذكر علامات غلبة الدم

٥٣٣ ـ إن يغلب الدمُ من الأخلاطِ فالنومُ والصَّداعُ في إفراطِ ٥٣٤ ـ وغلظُ العروق واحمرارُ وربما كلّت به الأفكار ٥٣٥ \_ وثقلُ الرأس وضعفُ الحس وكسلٌ والحررُ عند اللمس ٥٣٦ - وثقلُ الأكتافِ والتثاؤبُ وربما تَقُلتِ الجوانب ٥٣٧ - ويظهر الرعاف والتمطّي ويُطلَقُ الطبعُ بغير فَرْط ٥٣٨ - والخِصْبُ في العيش وأحلامُ فرح وكشرةُ الألبوان فيها والممرّح ٥٣٩ - وحِكّةٌ في موضع الفِصاده وحُمرةُ العين لغير عاده ٥٤٠ - ودُمّلٌ أو بَثَرٌ في الجسم أو حَلْوة يأكلُها في النوم ٥٤١ - أو كان طعمُ الفم ذا حلاوة وما تنغذَى قبلُ بالتحلاوة ٥٤٢ - أو كانت الأعراضُ في الربيع أو في السباب الأول السبديسع ٥٤٣ - تدلُّنا على الدِما من علل وسَستَراها عند بِده العمل

#### ذكر علامات غلبة الصفراء

٥٤٤ - إن يَغْلِب الأصفرُ من مِراد رأيتَ لونَ الجلد في اصفراد ٥٤٥ ـ وضَعُفَتْ شهوتُه في المطعم مع مرارةٍ أُصيبت في النفم ٥٤٦ - ولذعُ معدةٍ وقيءُ مِسرّةً وانطلق الطبعُ بها بمَرّة ٥٤٧ - وأرقٌ وغارت العينانِ ويُبسُ الفم مع اللسان ٥٤٨ - والبولُ في خلال ذا مُصفّر والعَفْيُ والبحلدة تقشعر ٥٤٩ ـ والكرُّبُ والعَطَشُ بعد الصوم ورؤيةُ النيران عند النوم • ٥٥ - ودقَّةُ النبض وحرُّ البدن وكشرةُ الحَمِّ بماءٍ سَخِن

٥٥٢ - وإن يُوالي الأكلَ من حَرّيفِ لا سيما إن كان في المصيف

٥٥١ - وما يواليه من الأتعاب في البلد الجنوب والشباب

### ذكر علامات غلبة السوداء

٥٥٣ - إن غلب الجسم المرارُ الأسودُ فإن لون الجسم منه كمد ٥٥٤ - وفكرةٌ وشهوةٌ في المَطْعَم وحَمْضةٌ توجد في طعم الفم ٥٥٥ - وخُبث نَفْسِ معه قُطوبُ والنبضُ في إبطائه صليب ٥٥٦ ـ وقبضُ مِعْدة وأسودُ بهن وجزع وسَهَرٌ بلا قلق ٥٥٧ - والبولُ أبيضُ رقيقٌ فيج كذا البراز ليس فيه نَضج ٥٥٨ ـ مع غـذاءِ يـابـسِ وهـمُ وجـزع مـواتـرِ وغـمُ ٥٥٩ - وأن يرى مَهَالكاً في حُلْمه وكل ما يَـرُوعـه في نـومـه

٥٦٠ - والسنُ للكهول والخريفُ والبلدُ الشمأل والنحيف

### ذكر علامات غلبة البلغم

٥٦١ - إن غلبَ البلغمُ خلِطَ الجسم فشقلُ السرأس وطولُ السنوم ٥٦٢ - وكسلٌ وقلةٌ في الشهوة والامتلاء بقياس القوة ٥٦٣ ـ وكسلُّ في المشي أو بلاده إلى رخاوةٍ بغير عادة ٥٦٤ ـ وسيلانُ الريق والتهيُّج ولونُه لون بياض يَسْمُج ٥٦٥ ـ والنبضُ فيه غِلظٌ بطيء والبولُ خاثرٌ غليظٌ نيء ٥٦٦ - ولا يُصيبُ عَطَشاً وإن يكن فبلغم مالحُ أو فيه عفن ٥٦٧ - وكلُ ما يَبرُد من رَطَّب الغذا وعدمرُ السيخ وأوقاتُ الستا

٥٦٨ - بلا رياضة ولا حممام وربها أسرف في الطعام

٥٦٩ ـ والبلدُ الرَطْب من الأنهار ونومُه يَخلُم بالبحار ٥٧٠ ـ ويشتكى في نومه الكابوسا ولا يُجيد هضمه الكيلوسا ٥٧١ ـ وإن رأيستَ لازمَ الأعسراض من السفسروريسات في الأمسراض ٥٧٢ ـ قد لزمت في حالة صِحاحا فكن على زوالها ملحاحا

### ذكر العلامات المنذرة في المرض

٥٧٧ ـ أولُ ذاك المعلم بالأوقات وما يُسرى فسيها من الآفات

٥٧٣ - إن الدليلُ منه ما قد يُنذرُ بالسوت أو بسسحة يسشر ٥٧٤ ـ وهـذه نَبعسفُها بنصفة فإنها تَقْدِمةُ المعرفةِ ٥٧٥ ـ يرى الطبيبُ بعلمها من يَهْلِك فهو إذن عن طِب ذاك يُسمسك ٥٧٦ ـ كما يرى بعلمها من يَسُلمُ فيهنو بنذا مبيشَسر ومُنغَلِبمُ ٥٧٨ ـ والعلمُ بالطويل والقصير وبالعسيس الصعب واليسير ٥٧٩ ـ من مرض والحكمُ في الأزمانِ بما يَرَى يَحدُث من بحران

### ذكر العلم بأوقات المرض

٥٨٠ ـ وكبلُ سُنقبم فبله أوقبات يبكونُ فينها النموتُ والنحيباة ٥٨١ ـ من ابتداء وصعود وانتها والموتُ ممكنٌ على جميعها ٥٨٢ - ودابعٌ يُدعى بالانحطاط لا موت فيه من سوى أغلاظ ٥٨٣ - فالاستنداء ضررُ الأفيعيال وضَعْفُها من سائر الأشغال ٥٨٤ ـ حتى ترى النَّضج على الأثفال في السنَّفْت والسِّراز والأبسوال ٥٨٥ ـ ثم ترى الصعود في الأطوال من نُوب البحُمَي وفي. الأضعالِ

٥٨٦ - والانتهاء بعد هذا الحال إذا رأيت النضج في الكسال

٥٨٧ - ولم تزِد في النُّوبِ الأمراضُ بل استوت في الصَّدَر الأعراض ٥٨٨ ـ ويأخذ المرض في النقصان وربسما انتقبضي عبلي بُنحران ٥٨٩ - فيإن رأيت هنذه العملاقة فينشر العمليسل بالسلامة ٥٩٠ - فالموتُ لا يُوجدُ في النزولِ إن لم يكن يُخطأ في العليل ٥٩١ - أو وباءً في الجو كالممازج وكل فسرّ يعشري من خارج ٥٩٧ - وعِلمُنا بحدُّ الابتداء يَسُفَعُ في تبلطُ فِ النِيداء ٥٩٤ - حتى إذا ما بلغ النهاية فأقيد من التلطيف نحو الغاية

٥٩٣ ـ فوسَّط التلطيفَ في الصُّعود فبإنه عبونٌ منع السُنعبود

### ذكر العلم بطول المرض أو بقصره

٥٩٥ ـ وكلُ سُقْم ينقضى في مُدَّه فسمن قسسيسر اسمه ذو حِدة ٥٩٦ ـ يقتُلُ في القليل من زمان أو يستقضى بحيد البُحران ٥٩٧ - وهو سريعُ النضج والأوقاتِ صعبٌ خطيرُ المحال ذو آفات ٥٩٨ - تعرف من قصر ابتدائه فتعملُ التدبيرَ في غذائه ٥٩٩ ـ فللا كشير مشقل قُواه ولا قليل عادمٌ غذاه ٦٠٠ - فتسقط القوّة في ابتداء ولا تَخورَ قبيل منتهاه ٦٠١ ـ بل الغذاء مُحكمُ المقادر مُقدّرٌ كالنزاد للمسافر ٦٠٢ - وإن ترى صعوبة الأعلام وخطر الأوصاب والآلام ٦٠٣ - وقوة حالت إلى السقوط والعقل في نقص وفي تخليط ٦٠٤ - والسُقْمَ لا تحمله قُواه أنذر بموتٍ قبل منتهاه

٦٠٥ ـ واغرفه بالردي من أعراض وبالمرارى من الأمراض

٦١٢ ـ فوسّط الخذاء في تلطيف لا بقويّه ولا الضعيف

٦٠٦ - ومن طويل ويُسمّى مزمنا بسرعة ليس يَحُلّ البدنا ٦٠٧ ـ لكنه يقتُّل باللهبول والسُلِ والنزف أو النَّحولِ ٦٠٨ - أو يشتفي في زمن طويل وينقضي بالنضج والتحليل ٦٠٩ ـ تعرف بخفة الأعراض وكل بارد من الأمراض ٦١٠ - لا تَغْذُه بمطعم قليل فتسقطُ القُوى من العليل ٦١١ - وبين هذين سقامٌ معتدل لم تقتصر أوقائه ولم تَطُل

#### ذكر معرفة البحران

٦١٣ ـ واعلم بأن الحدُّ في البحران تعنيرٌ بسرعةٍ في آنِ ٦١٤ \_ يَحْدُث عن صُعوبةٍ في العَرَض ومن جهادِ النفس عند المرض ٦١٥ - يُفضي إلى الموت أو الحياة بالمرء في اليسير من أوقات ٦١٦ ـ بين القُوى وسُقمِها مُغالبة في شدةٍ كأنها مُحاربه ٦١٧ - إن تغلِب القوةُ فالبحرانُ يبجودُ والحياة والأمان ٦١٨ - أو يغلِب المرض فالوفاة حلت على الإنسان والممات

#### ذكر ضروب التغاير:

٦١٩ - وللتغاير ضروبٌ سِتة يُبطىء فيها الأمرُ أو يُنبُّتُ ٦٢٠ - من انقلاب الجسم في أوقاتِ قليلةِ للخير والحياةِ ٦٢١ - يُنذِر فيها قبله ما يُحمَدُ وذاكَ بُحرانٌ صحيحٌ جيدُ ٦٢٢ - وغيرُه من انقلابِ مسرع يُفضي إلى الموت وشرّ مصرع

٦٢٣ - يَضيقُ فيه بالطبيب المَسْلكُ وذاك بحرانٌ ردي مُهلكُ

٦٢٤ - وثالث من انقلابِ مُبْطَى ، يُفضي إلى حالٍ صحيح مُبْري، ۲۳۱ ـ فجيد البحران ما في المنتهى ٦٣٢ ـ وضِدّه ما كان في التصعّد

٦٢٥ - وليس بالبحران بل تحليل يأتي على القليل فالقليل ٦٢٦ - ورابعٌ يُبطىء في انقلاب يَدُخُل بالمريض شرّ باب ٦٢٧ - وليس بالتحليل بل ذُبولِ يُحلِّلُ القُوى من العليل ٦٢٨ ـ وخامسٌ من انقلاب وسَطِ يُفضي إلى الموت وشرٌ فَرَطِ ٦٢٩ ـ وسادسٌ يُفضي إلى الحياة في المستوسط من الأوقات ٦٣٠ ـ وذانِ بُسحرانان يُدعيان مَركبين وهما ضدان: عند كمال النضج مع فَرْطِ القُوى وهو من البحران غير جيد

# ذكر ما يحتاج إلى علمه في البحران:

٦٣٣ ـ وأنت تحتاج مع البحرانِ إلى ثلاثةٍ من المعاني ٦٣٤ ـ العلم بالأنذار والأيام وعلم ما يبدلُ من أعلام ٦٣٥ ـ تعلمنا بأي نوع ينقضي إذا انقضى بُحرالُ كلِ مَرَض

### ذكر العلامات المنذرة بالبحران:

٦٣٩ ـ أو اضطرابُ الحركات أو أرقْ ٦٤٠ ـ أو انتباهً سيَّءً من غمرهُ ٦٤١ ـ والضِرس في الصرِّ، والاصطكاكِ

٦٣٦ ـ وكلُ بحرانٍ أتى فمُنذرُه من شدة الأعراض ما سنذكره ٦٣٧ ـ كخلطةٍ في العقلِ والإحساسِ ووجع في الأذن أو في الـراس ١٣٨ ـ وسيلُ ما يجري من الدموع وقلقٌ وقلةُ الهُجوع أو وجعٌ في صدره أو في العنق والعين في حركة وحُمره والأنفُ في الأكال باحتكاك

٦٤٣ ـ وسُرعة النَّغُس واجتلابُ لباردِ السهواء واضطرابُ ٦٤٤ ـ وسُرعة النبض مع التواتر وسعلة تَنْساب بالغراغر ٦٤٥ ـ وخسفى قارشى وخسست من قرشه ومسشى المرابعة ومسلم ٦٤٦ ـ ووجعُ الحلْقِ مع المَري والكربُ إن دام بعدرط غَسْسي ٦٤٧ ـ والنخسُ في الأجنابِ والأضلاع وشـــــــــــــــــــــــاع ٦٤٨ - ووجعٌ متواترٌ في المعدة أو يشتكي طِحالَه أو كَبده ٦٤٩ - ووجعٌ في البطن أو في العانة كنذاك في الكُلي وفي المشانه ٦٥٠ ـ ومثلُ ما يحدُث من فرط الألم في دُبُرِ أو في قضيبِ أو رَحِمُ ٦٥١ - أو وجعٌ في سائر المفاصل أو بعضيها من خارج أو داخل ٦٥٢ - وهــذه إذا تسراهـا تَسصَعَدُ في يسوم بُـحـرانِ فـذاك جـيـد ٦٥٣ - لا سيما إن كان نُضِجٌ قد ظهر أو لا فسالضد ترى هذا الخبر

٦٤٢ ـ وللشفاه تبارةً تقلُّم وتبارةً يُسرى بنها يُسمعسمس

# ذكر أيام البحران:

٦٥٤ - وسببُ البُحران إن صح الخبز بأن في الأمراض تأثيرَ القمر ٦٦٠ - والسُقم لا يكون دون قطع يضعف فيه سعدُه عن طبع

٦٥٥ - لأنه شيءق سريع الحركة يقطعُ في عنهدٍ قليلٍ فلكه ٦٥٦ - وتارةً يقوى وطؤراً يَضْعُفُ وذا بسمسنعةِ السنجوم يُعرفُ ٦٥٧ ـ تأثيرُه إذ ليس بالمحسوس لا في سُعوده ولا النسحوس ٦٥٨ ـ حتى يبين شكلُه للحِسِّ ما صار فيه من ضياءِ الشمس ٦٥٩ - ورُبعُه يُنيرُ في الأربوع ونصفه يُضيء في الأسبوع

٦٦١ ـ وإن تمادى في السعودِ القمرُ عاش العليلُ واستطال العُمْرُ ٦٦٢ \_ وإن تمادى في النحوس ماتا وانقطع العُمر به وفاتا ٦٦٣ \_ وإن أتى البحران في الأربع طوراً وطوراً جاء في الأسابع ٦٦٤ \_ فهذه البحرانُ فيها جيدُ يَصْحَبُ إنذاراً ونُضِجاً يَشْهد ٦٦٥ \_ وهذه تجري على أدوار الأنها مُحكمة الأقدار ٦٦٦ ـ وغير هذه فلا دور له الأمر أعلماه فما اشكله ٦٦٧ \_ وما لها نضج ولا إنذار بلي وفي أعراضها أخطار ٦٦٨ ـ وهذه ليست بباحورية إلا بما نخستُه رديّة

### ذكر الدليل على ما ينقضى به البحران:

وكشر المصداع والبلاء

٦٦٩ ـ فيإن رأيت مرضاً دميتا صَعباً شديداً ها تبجاً رديّا ٠٧٠ ـ وقد بدت أعراضُه في الرأس وانْسبغتُم سائرُ المحواس ٦٧١ \_ وحسمرة وحِكَّة الآناف فإن ذا البُحران بالرُعاف ٦٧٢ ـ وإن تكن أعراضُه من أسفل بوجع في سُرّة مُتصل ٦٧٣ \_ وقبلُ كان طمُّتُها في خُبْثِ فإنها بُحرانها بالطُّمْث ٦٧٤ \_ أو سلِمَ الأعلى من الأوجاع وكان في السُفلي من الأضلاع ٧٥ \_ وكان يشكو ذا العليلُ كبِلَهُ ونرلَ الموجعُ نحو المَفْعَدة ٦٧٦ ـ فلستَ أن أنذرته بخاسرِ فذاك بُحرانُ دم البواسِر ٦٧٧ \_ وإن يكن المرضُ من صفراء وكان في أوقاتِ الانتهاءِ ۲۷۸ ـ وكان في برسامه استيلاءُ ٦٧٩ \_ فلا تكنُ من ذاكَ في مخافِ فإنّ ذا البُحرانَ بالرُعاف

٦٨٠ \_ وإن تكن أعراضُه في المعدة وكان يستكو قبل ذاك كبده فإن ذا البُحرانَ بالبراز ولم تكن أعراضه فيها عَرَق

٦٨١ ـ وكان في كَرْب وفَرْطِ عَشْي فإنها بُعدرانه بالتقيّ ٦٨٢ ـ أو سَلِمَ الرأسُ من الصُداع وكان يشكو البطنَ من أوجاع ٦٨٣ ـ وظهرت سُرتُه صديعة واعتقلتُ من قبلُ ذا الطبيعة ٦٨٤ ـ فكن من الأمر على احتراز ٦٨٥ - أو سَلِم البطنُ من القِواء ولم يك الممريضُ ذا بلاء ٦٨٦ ـ بل كان في كَرْبِ قليل وأرَق ٦٨٧ ـ وكان في أمراضه ليَانة وكانت الأوجاعُ تحت العائله ٦٨٨ - فخذ بذا الأمر صحيح قولى بأن بحران المفتى بالبول ٦٨٩ - أو سَلِم البولُ من امتساكِ ولم يكن في عانبة بساكِ ٦٩٠ ـ وكان ذا مُنفسة المسام ولم يكن فَرطٌ من الآلام ٦٩١ - ولم يكن يُبْسُ شديدٌ وأرق فإنها بُحران هذا بالعرق ٦٩٢ - وإن يسكسن في غُسدد آلام فإنسما بسحرائه أورام ٦٩٣ - واستعمِل التدبيرَ بالعلامة دلّت على الموت أو السلامة

#### ذكر العلامات المنذرة بالموت

# أولاً: في العلامات الرديئة المأخوذة من الأفعال:

١٩٤ - كراهة الضوء ودمع جار بشدة التحريك وازورار ٦٩٥ ـ وصِغَرٌ في العين فَرْدَ جانب والسفم مسفسوحٌ بلا تشاؤب ٦٩٦ - والمرءُ يستلقى على قَفَاهُ قد ارتخت يداه أو رجلاهُ ٦٩٧ - وإن بدا ينزِلُ عن مَرْقَدهِ وكاشفاً عن رِجْلِه ويدهِ

٦٩٨ - وإن تشكل بشكل مُنكر وقند بدا يُعني بنتف الزئبر ٦٩٩ - أو ثقلت أطرافه في المنتهى وقد بدا معتبلقاً بما يرى ١٧٠ ـ وصرتُ الأسنان دون عادة وولع السدين بالسوسادة ٦٧١ - وإن تخيّل غلاماً أسودا يُسريد أن يقتُله إذا بدا ٦٧٢ - وإن يكن في مرض ذي حِدَّه ف موتَّه منه قريب المده ٧٠٣ ـ وإن بدا سكّيتنا في هَذَر أو أن يُرى حليمُنا في ضحر ٧٠٤ ـ وإن تشكّي بالعمى والصمم أو سقطت قوته عن ألم ٧٠٥ ـ أو إن رأى في المنتهى من نومه ثلجاً بدا ينزل فوق جسمه ٧٠٦ ونَفَسٌ مضطرب ذو بردد عال فإن ذاك شيء مُرد ٧٠٧ ـ وسهرُ الليل ونومُ اليوم أو عَدِمَ السمريضُ كل السنوم ٧٠٨ ـ أو ساءت الحالُ بذا المنام سُوءاً فكانت عِلَةً الآلام ٧٠٩ ـ أو إن أتى طبيبُه القانونا ولا يرى لفعله مُبينا

# ثانياً: ذكر العلامات المنذرة بالموت، المأخوذة من حالات البدن:

٧١٠ ـ والوجهُ ما أشبَه وجه الميُّتِ ولطأ الصَّدغ من المشقِّةِ ٧١١ ـ وانقبضت من بردها الأذنان وانقلبت وغيارت العينان ٧١٢ \_ وحمرةُ العينين أو سوادُها أو إن نتت أو إن بدا اكسدادها ٧١٣ ـ أو سكنت أو شخصت أو بردت أو كانت الأجفالُ منهما التّوت ٧١٤ ـ واحتد أنف والتوى بجبهت وبان تقليص بجنب شفته ٧١٥ ـ والبردُ في الأطراف من إنسانِ والقَرْحُ والسوادُ في السسان ٧١٦ ـ مع اضطرابِ وأمورِ مقلقة فإنها رديّة في السُخرقة

٧١٧ \_ وجمرةً وخضرة الأظفاد واخضر ما في الجسم من آثاد

٧١٨ - ويسرقانٌ قبلَ سابع أتى إلى هُزالِ في السراسيف بدا ٧١٩ \_ والبردُ إن بدا على سطح البدن والمحر في داخل ذاك قيد كمن ٧٢٠ ـ لا سيما إن كان ذا بقاء على رئيسة من الأعضاء ٧٢١ - تهيَّجُ الوجهِ مع الأطرافِ من قبل أسبوعين أمر كاف ٧٢٧ - بأن ذا المرء سريعُ الحَيْن فلا يُسرى يَسْللغُ أسبوعين ٧٢٣ ـ أو تسكُن الحمّى بلا انفراج أو أن تُسرى تسستل في الأزواج

### ثالثاً:ذكر العلامات المنذرة بالموت، المأخوذة مما يَبْرز من البدن:

٧٢٤ \_ إن البراز أسوداً أو أخضرا أو منتناً أو دسماً أو أحمرا ٧٢٥ ـ ومشلُ ماء وبرازِ زَبَدي وأبيض جسيعها أمرٌ رديّ ٧٢٦ ـ وإن بدا مختلف الألوان فالموت إن لم يك عن بحران ٧٢٧ ـ وإن رأيت شهوةً في ضعف ونحو ذاك من مِرادٍ صِرف ٧٢٨ ـ وقطع الدم العتيق فيه وقطع اللحم الذي يليه ٧٢٩ - وإن بدا الدميّ بعد المِرة لا مشلَ أن يَسلُذَع كُل مرة ٧٣٠ ـ وإن بدا برازُه سودائس بعد نُهوك جسمه بداء ٧٣١ ـ واعتَقَلَت طبيعةٌ في المُحرِقة فإن تلك للدماغ مقلقة ٧٣٢ ـ وإن بدا مصوِّتاً وهو حيّي ولم يكن عن عادةٍ فمهو رَدِيّ بولٌ رقيق أسود قبليل موتٌ إذا يَبولُه العبليل ٧٣٤ - وهدذيان مع رقيب بول أعظم ما يُصيب من هَوْل ٧٣٥ ـ والقيءُ والرُعافُ في سوادِ وفي نتونةِ فيمن فيساد

٧٣٦ - تواترٌ وقلة في النَفْثِ في مرض السُل دليلُ الخُبْثِ ٧٣٧ ـ والنفتُ ذو الألوان والصعوبة وسَـغـلـةً عـن مِـيــة قـريـبـة

٧٣٨ - وعَرَقٌ يحتصُّ بالدماغ ولا يُريحُ بعدَ الاستفراغ

### ذكر العلامات المبشرة بالسلامة

البوجة إن بدا كما قد كانا في صِحة فببرؤه استبانا ٧٤٠ والحررُ إن بدا على اعتدالِ ولم يكُ السرسوفُ ذا هُزال ٧٤١ - ويسرقانٌ بعد سابع بدا والندِهنُ منه سالمٌ فلا ردى ٧٤٧ ـ وقوة في الحِس أو في الحركة وخفة لبدن مُستركبة ٧٤٣ ـ وإن بدا مضطجعاً كالعادة وآخذاً في ليله رُقاده ٧٤٤ ـ ولم يَسم في أكثرِ النهارِ وكان بعد السوم ذا قرارِ ٧٤٥ ـ وكل نوم قد أزال من ألَّم وهذيانٍ قد أراح من سَقَم ٧٤٦ ـ ومرضُ الحجاب والأعضاء بُـشارك السدماغَ في الأدواء ٧٤٧ ـ إن سَلِمت من هذيانِ دائم فإنّ ذا المريض جلُّ سالم ٧٤٨ ـ وإن بدا العُطاس في البَرْسام في البَرْسام البُسرء في الأعلام ٧٤٩ ـ كيلُ رعافِ أو دم من أُذُنِ في مرضِ الرأس شفاءُ البيدنِ ٧٥٠ ـ ونَه فَس بلا تواتر يُسرى ولا تهاوتٍ فحير ما جَسرَى ٧٥١ ـ ولا انقطاعُه ولا انتصابُه وليس ينفخُ لما أصابه ٧٥٢ - ونبضُه في قوة ولم يضِق ولا بدا نَفَسُهُ كالمحترق ٧٥٣ ـ وشهوة وقوة انهضام ونَجوه معتدل القوام

٧٥٤ ـ ولونُه معتدلٌ في الصفرة بلا سوادٍ مُحرقِ أو خضرةِ

٧٥٥ ـ أو خَرَجَ الخِلطُ مع الحيّاتِ في يسوم بُمحرانِ فممن حياة ٧٥٦ ـ وكان ذاك الخِلط منه المرضُ وزال من زوال ذاك العَسرَضُ ٧٥٧ - أن تخرُج المِرةُ زالَ الصممُ وزال مبن سُقم الدماغ الألمُ ٧٥٨ - دمُ البواسير من الطحال ومالنخوليا صلاحُ الحال ٧٥٩ ـ وذربُ الماء وخلطُ بلغم في حَبَنِ شفاءُ ذاك السَقم ٧٦٠ ـ ومِرّةً إن خرجت في الرمدِ فذاك عن بُسرم سريع الأصدِ ٧٦١ - وإن رأيت البول أُشرُجيًا وابيض الشِفْل به سُفليا ٧٦٧ - وإن رأيت في مريض عَرَقه معتدلَ الأمر بحُمي مُطْبقه ٧٦٧ - وإن رأيت ورماً في الذُّبَحَة من خارج الرأس فتلك مصلحه ٧٦٤ ـ وورمُ الانشيين بُرءُ البدنِ إذا تراه في السُعال المرزمن ٧٦٥ ـ وورمُ الرِجْل بذات الريةِ وورمٌ يسنزل في الأربية ٧٦٦ ـ والقَرْح في المِنْخر أو في الشفةِ في النفِب شيءٌ منذرٌ بالصِحةِ ٧٦٧ - وبرء داء الثعلب الدوالي وبُرء ما في البطن والطحال ٧٦٨ - كذا الجُشَاءُ الحامضُ في الزّلقِ من المعاء ممسك للرمق ٧٦٩ ـ وإن بدت حُمّى على التشنيج أو صَرعٌ فذاك من تفريح ٧٧٠ وإن رأيت بامرى فُواقا وجاءه العُطاس قد أفاقا

### ذكر وجوه العمل عند الحكم بالأدلة

٧٧١ - والتزم القياسَ في العليل إذا أردت المحكم بالمدليل ٧٧٢ - في المدليل صادقٌ قُواه وغيرُه بُكُدنِبُه سِواهُ

٧٧٣ ـ أما الذي يُصُدق في الأنباء فحادث الرأس من الأعضاء

٧٧٤ ـ ولن ترى الصادق منها شاهده ومشلَّمه في بدنٍ يُسضاده ٧٧٥ ـ فكلُّ ما يضادد العلامة يصدِقُ في الشفاء والسلامه ٧٧٦ ـ لكن ما ترى على تضادُد في البدن الضعيف من شواهد ٧٧٧ ـ وكل ما يخالفُ الأنباء يَصْدُقُ في الموت فلا بَقاء ٧٧٨ ـ فإن تضاددت لك العلائم ضعيفة فذاك شك دائم ٧٧٩ ـ فقف على الأحكام والقضاء وكن من الأمر على رَجاء

٧٨٠ ـ وقِف إذا تعادلت في مذهبِ واقبضِ إذا تُسرجَحتُ بالأغلب

# كمل الجزء العلمى من الأرجوزة القسم الثانى من الأرجوزة الطُّبِّيَّة وهو القسم العلمي

٧٨١ - وإذا نظمتُ في كتاب العِلم في الطب ما سمعته من نظم ٧٨٢ ـ وكنان أن أنظمه في أملى فيهنا أننا مُنبتديءٌ بنالبعيميل ٧٨٣ ـ قد قلتُ في مبتدأ الكتاب ما احتجتُ أن أذكر في ذا الباب ٧٨٤ ـ وعملُ الطِب على ضَرْبَيْن فواحدٌ يُمعمل باليدين ٧٨٥ ـ وغيره يُعمل بالدواء وما يُقدَّر من الغذاء ٧٨٦ ـ أما الذي يُعمل بالتدبير فذاك أمرٌ ليس بالحقيس ٧٨٧ ـ وهو على ضربين عند القسمة فواحدٌ يُدعى بحفظ الصحمة ٧٨٨ - وجزؤه الأخير بُرء العِلَّة وهو لعمرى غاية الأطبَّة

#### تقسيم عمل حفظ الصحة

## وهو الأول من العمل، بالدواء والغذاء

٧٨٩ ـ والجِفظُ للصحة في الصحيح منا بقولٍ مطلق صريح ٧٩٠ ـ وللذي صِحته لم تكمُل وهو على ضربين عند العمل ٧٩١ ـ ما ضَعفه شِيبَ بكل ذاته وكل وقبت كان من أوقاته ٧٩٢ ـ كالشيخ والناقِه أو كالطفل فضعفهم مختلط بالكُلّ

يُخاف منه أن يُرى عليلا ٧٩٥ ـ كمن ترى معدته ضعيفة باردةً في طبعها سخيفة ٧٩٦ ومنه ما آفتُه في الرحِم كأصبُع سادسةٍ أو ورم ٧٩٧ ـ وما يُرى بَحَسب الأسنانِ وفي مانِ دون ما زمان ٧٩٨ - كلين المزاج في صِباهُ ضَعْفٌ وفي كِبَره قُواه

٧٩٣ ـ ومن ترى في جسمه دليلا ٧٩٩ ـ ويابسٌ يَضْعُف في الخريف وليس الربيع بالضعيف

## تدبير الصحيح، بقول مطلق، في هوائه جملة، وخاصة في صيفه

٨٠١ - إن المرزاجَ إن تُردُ بقاءه بمحاله شبّه به غِلْاءه ٨٠٢ - والجسمُ إن تَغزِم على إخراجِه من طبعه فالضد من مزاجه ٨٠٣ - ودبّر الصحيح بالإطلاق كيما يُرى على الصلاح باق ٨٠٤ - أسكن بلاد رابع الأقالم ماكان منها ذا بُخارِ سالم ٨٠٥ ـ وما على الصحراء منها يُشرفُ واعتمدِ الشَّرْقيُّ فهو ألطفُ والبلد المفتوح للشمال وبالنهار إنزل إلى الدهالس ومِلْ إلى الخفيف من كتان ومِثلَ دُهَن الوردِ من أدهان ٨١٠ ـ واحتط على عينيك من غُبار ومن دواخِنَ ومن بُخار

٨٠٠ للحفظِ في الصِحةِ جنسٌ مشتملٌ من عملِ الطب على ضربي عَمَل ٨٠٦ ـ ومِلْ لدى الصيف إلى الجبالِ ٨٠٧ ـ والليلَ في العالي من المجالسِ ٨٠٨ ـ واغدِلْ عن الأصوافِ والأقطانِ ٨٠٩ ـ واستعمل البارد من رَيْحَانِ ٨١٢ - ولا تُنطل قراءة النقيق نقش وخط مُذْمَج التعليق

٨١١ ـ ومن شُعاع الشمس والسّموم ومنن لقاءِ الوَهْج من جحيم

# تدبير الماكول بالجملة، وخاصة في الصيف

٨١٤ - وأكشرُ الأكلات مبرتين والأوسطُ الشلاثُ في يبومين ٨١٥ - أطِلْ زمانَ الأكل تستتمَّه ودقَّق الممضوغ تستهضِمَهُ ٨١٦ - وكُلُّ ما يأبى عليك خَضْمُه فإنه صعبٌ عليك هضمه ٨١٧ ـ وكلُ ما تختارُ من شهيّ يكرهُ أن يُعندى به دنيّ ٨١٨ ـ فاقصد بحكمة إلى علاجِه بضدّه المُصلح من مزاجه ٨١٩ ـ رُبّ مزاج ليس بالسواء يُصْلَحُ بالردي من غِلاء ٨٢٠ ـ وعادةُ الإنسان مثلُ القُوة فلا تضيع من مكان الشهوة ٨٢١ ـ وكل عادة تنصر أهلها فأقطع بتدريج الزمان أصلها ٨٢٢ - وقدّم الرَطْبَ وأخُرْ قابِضا وامزُج بطعم الحلو طعماً حامضا ٨٢٣ ـ وأصلح اليابس باللدونة وأصلح السارة بالسنخونة ٨٢٤ - وإن يكن سُخناً فشُبُ بالبرد وإن يسكُن رَطْباً فشب بالضد ٨٢٥ ـ وإن تخف وخامة السمين وما يُسيء الهضم من دهين

٨١٣ - أقلُ ما يؤكل في النهار والليل مرة من المِرادِ ٨٢٦ - فشُبْهُ بالمِلْح أو الحريف إنهما عَوْنٌ على التلطيف

# أوقات الأكل:

٨٢٧ - بعد الرياضات يكونُ الأكلُ وبعد ما يَخرُج منك الشِفْلُ ٨٢٨ ـ فاطلُب لأكلِك زمان الراحة وفي مكساني بارد رياحه ٨٢٩ ـ واجعلْ لذلك زماناً باردا وكُن لذا التدبير فيه قاصدا

# تدبير المأكل في الصيف:

٨٣٠ - وقلل الغذاء في المصيف ومِلْ بما تغذو إلى اللطيف ٨٣١ - واجتنب الغليط من لُحمان ومِلْ إلى السِقول والألسِانِ ٨٣٢ ـ والسمك الطرى والجديان ووسيط السين من البحسلان ٨٣٣ - ومن فراريخ ومن دجاج ولحم طيهوج ومن دُرَّاج ٨٣٤ ـ من كزبريّة ومن سَكْباج وحِصرميّة وزيرباج ٨٣٥ ـ وجنَّب الحلواء كالخبيص وعِلجه المكرَّاث والنَّهُ صوص ٨٣٦ - ومِنْ إلى الهُلام والقريص وكُنْ من الطِفْسيل والمَصُوص

#### تدبير المشروب:

#### تدبير المشروب

٨٣٧ ـ إن شنت أن تنجو من التياتِ فالبحوف قسمه إلى ثلاثِ ٨٣٨ ـ للنَّفُس الثلثُ وللغذاء ثلثُ وياقبه مكانُ الماء ٨٣٩ ـ قىلىل ماء بارد يُرويكا وكشرة الفاتر لا يَسفيكا ٨٤٠ ـ والثلجُ لا تُكثِره في الشراب فإنه يُضر بالأعصاب ٨٤١ ـ لا تشق ثلجاً لسوى السمين الدموي اللَّحِم والمستين ٨٤٢ ـ حِرْصَك لا تشرب على الخِوان إن لهم يمكن لِمشَرَق الإنسان ٨٤٣ ـ لا تأخُذِ الماء على الطعام ولا على النحُروج من حمام ٨٤٤ ـ ولا على الرياضة القويّة أو الجِماع إنه بليّة

8٨٥ - وإن دَعَتْ لـذلك الضرورة من قلَّة الصبر فخد يسيرة ٨٤٩ ـ وجاءك العَطَشُ فلتجانب فإن ذا العطس أمر كاذب

٨٤٦ - حتى إذا ما ميل بالطعام في أسفل الجوف إلى انهضام ٨٤٧ ـ فخذ من الماء الذي يُرويكا أو خُذ من الشراب ما يكفيكا ٨٤٨ ـ حتى إذا أخذت منه ريّك عن شبع أو عن شراب اسكرك

#### تدبير النبيذ وشبهه

٨٥٠ - في الشرب لا تقصد إلى الكثير واقنع من النبيذ باليسير ٨٥١ ـ لا تُدمن النبيذ كل يوم ولا تكن تشرب بعد الصوم ٨٥٢ ـ ولا على الطعام ذي اللطافة ولا على الغِذاء ذي الحرافة ٨٥٣ ـ إياك أن تَسْكَرَ طول الدهر إن لم يكنن فمرة في الشهر ٨٥٤ ـ فالنفعُ منه في القليل النزر وفي كشيره ضروبُ النصرر ٨٥٥ ـ ومن يكن يَصْرعه العُقارُ ويعتريه الحررُ والمحمار ٨٥٦ ـ فأسقه شرابه الريحاني وليتنقل بخامض الرمان ٨٥٧ - وبالسفرجل وبالخيار وامزج له الماء مع العُقار ٨٥٨ ـ ومن شكا في الراح بالرياح في جوف فاسقه صِرْف الراح ٨٥٩ ـ الأصفرَ القويَّ فهو الصالحُ لذاك والنَّقلُ له موالعة ٨٦٠ ـ والأبيض المأتى في المصيف فإنه أشبه باللطيف

٨٦١ ـ وامزُجْهُ بالماء ونُقل حامض وكُل عليه إن أكلت قابض

#### تدبير النوم

٨٦٢ ـ لا تُطِل النومَ فتؤذي النَّفْسا ولا تُـورِّقها فتُـؤذي البحسا

٨٦٣ - وطوّل النومَ لغير المُنهضم من الطعام أو على إثر التُخم ٨٦٤ ـ ولا تُطل نوماً بوقت الجوع تُبخّر الرأسَ من الرّجيع ٨٦٥ - ثم باستناد إثر الطعام حتى يَحُلُ موضع انهضام

#### تدبير الحركة

٨٦٦ ـ لا ترتض الرياضة القويّة ولا تودّع بل على السوية ٨٦٧ ـ ورُض من الأعضاء كي تعينا ما خِفت أن يجمع خِلطا دونا ٨٦٨ ـ بالمشي إن شئت أو الصراع حتى ترى النففس في إسراع ٨٦٩ ـ ولا تَرُض من كان ذا نحولِ كي لا تزيد منه في التحليل ٨٧٠ ـ ورُضْ كثير الشحم والسمينا ومنطقت إن يكن بطينا ٨٧١ ـ وانقُص من التعب في المصيف فأنت بالعَرَق في تلطيف ٨٧٢ - وقد ذكرتُ في كتاب العلم تدبير ما تحتاجه في الجسم ٨٧٣ ـ من فَرْغ ما يفْضُل أو من حُبْس وما تُزيد من معاني النَفْس

### تدبير باقى فصول العام

٨٧٤ ـ وكلُ ما ذكرتُه في الصيف مما أنا دبرته في الكيف ٨٧٥ ـ فافعله في المحرور والشبان وفي البيابية من البيليدان ٨٧٦ - وفي الشتاء فامتثل بضده كيما تعقاوم من أليم برده ٨٧٧ - وامض على الربيع والخريف بين الشتاء منك والمصيف ٨٧٨ ـ وجفف الربيع والخريفا رَطِّبه بل جنّب به التجفيف ٨٧٩ - باقي الربيع وابتدا الخريفِ دبّرهما كالحال في المصيف

٨٨٠ - وأولُ الربيع في التدبير كمنشل الخريف في الأخير

٨٨١ - دبّرهما كالحال في الشتاء أعنى بمما يُسخن من غنذاء ٨٨٢ ـ هذا الذي يُفعل في حال الحَضَر ومن يُسافر فاعتمده في السفر

#### تدبير المسافر وخاصة في البحر

٨٨٣ ـ من كان منهم راكباً في البحر أو كمان يسوماً ذاهمها في السهر ٨٨٤ - امنعُهُمُ الركوبَ في الشتاء في البحر والمسير في الأنواء ٨٨٥ ـ ومن يُلجِّج زِدْ له في الماءِ واختر له الصالح من وعاء ٨٨٦ - زوده بالرطب من الغذاء ومُطّلِق الطبع من الدواء ٨٨٧ - وإن تخف من مَيْده أشهله فإن فعلت بعد ذا أدخله ٨٨٨ ـ أدخل له من الربوب الحامضة وامزج له فيها مياهاً قابضة ٨٨٩ - وحُمَّه فيه من الأوضار واعدد له النظيف من أطمار ٨٩٠ ـ ومن علاه القمل من مسافر ولم يكن في قتلها بقادر ٨٩١ ـ فالصوف خُذْ وافتل حُبيلاً منه واقستل بدهن زئسبتي وادمنه

٨٩٢ ـ وبين ثوبيه فقلدته حتى ترى القمل سقطن عنه

### تدبير المسافر في البر، وخاصة في القر

٨٩٣ ـ وإن يكن مسافراً في البر فاعمل على علاجه في القرّ ٨٩٤ حذَّره أن يصيب ذاك الثلج فإنه من الجمود ينجر ٨٩٥ ـ أطعمه ما يُشبع من طعام كي لا يُصيبَ الجوعُ بالجمام ٨٩٦ ـ أدخله إن يَضرد إلى الحمَّام الصق به الخصيبَ من أجسام ٨٩٧ - إن يَقْمِر الجليدُ من عينيه ألقِ خماراً أسوداً عمليه

٨٩٨ ـ وأكثر السواد في يديه كسيما يُطيلُ نظراً إليه

٨٩٩ - واحتط من البرد على أطرافه واغمس بدهن القسط من لفافه والزم عليها الدلك أو سخُّنها ٩٠٧ ـ والدلكِ والتغميرِ في الحمّام وليسترح من بعد في أيام

٩٠٠ ـ أكثر على الرجلين من تَلْفافه من قبل أن تدخل في خِفافه ٩٠١ - إن لم يجد بعد الأذى وجعها فاعلم بأن البرد قد قطعها ٩٠٢ - حينئذِ فحُلِّ ذاك عنها ٩٠٣ ـ بسخن دهن خردل فادهنها وليفيها من بعد ذا وصنيها ٩٠٤ ـ وإن تكن سودا فشرّطنّها وإن تعفنت فنقينها ٩٠٥ ـ وإن تناثرت فقطعنّها أعنى الذي قد استمات منها ٩٠٦ - وداو من أصيب بالأعياء بالدهن واللطيف من غذاء

# تدبير المسافر فيالحر

٩٠٨ ـ ومن يسافر منهم في الحرّ دبّره في ذهاب والكرر ٩٠٩ ـ إمنعه من دخولِه السموما كي لا يُرى من حرِّها محموما ٩١٠ ـ إفصد وأخرج صالحاً من الدم يسسلم بمفصدك له من ورم ٩١١ - وإن يكُن ذا مرّة فيها بطَشُ أسهله صفراء إذا خِفْتَ العَطش ٩١٢ ـ واطُّفِ بالربوب من قبل السفر فإنه من حرّها على خطر ٩١٣ - أطعم قليلاً من بقولٍ باردة وروِّه من مائه في واحده ٩١٤ ـ والتزم السكون ما استطعتا رلا تُسرى غيضبان ما قيدرتما ٩١٥ ـ واستعمل الظلال واللثاما وقلل السياح والكلاما ٩١٦ - واطَّرِح النِّظار والخصاما ولا تُطل في الوَّهَج المُقاما ٩١٧ - أمسك بفيك ساعة الهجير إن نالك العَطَشُ في المسير

٩١٨ - حبًّا كلمشل التيرمس يُعمل من أقدرصةِ الكافور ٩١٩ \_ واشرب عصير البقلةِ الحمقاء مع شراب حصرم بماء ٩٢٠ ـ وإن تَخَفُ في الوجه من تأثير للشمس أن يَشينَ بالتبشير ٩٢١ ـ فأضف الدهن لذا التدبير تديف بالشَمَع المقصور

#### تدبير الطفل

# أولاً في بطن أمه:

٩٢٢ ـ الطفلُ يُحفظ ببطن أمّه كبي لا يُصيبَ آفةً في جسمه ٩٢٣ \_ فاحتط على الحامل في معدتها كي لا ترى الفساد في شهوتها ٩٢٤ \_ ويُصلَح الدمُ ويُنْقَى الفَضْلُ ذاك اللَّذِي يكون منه الطفل ٩٢٥ \_ إن هاجها الدم فلا تَفْصِدها بل بالبرود والتطافي اقصدها ٩٢٦ \_ أو هاجها خلط فلا تسهلها بل بتلطيف له عاملها

# ثانياً: تدبير المخاض:

٩٣٣ ـ واجعل لها قابلة ذي فطنه تممل رجليها بعيس حسنة

٩٢٧ \_ فإن دنا وقتّ لوضع حملها فشُب أمور وَضْغِها بِسهلها ٩٢٨ \_ الدلكُ في الحمام للأخصار وما يلي الحمل من الأقطار ٩٢٩ ـ بالدُهن كيما يستلين العَصَبُ ولا يحونُ عند وضع تعبُ ٩٣٠ ـ واجعل غذاءها من السمين وأحسِمها من مرق دهين ٩٣١ \_ واحذر عليها صيحةً أو وثبه أو روعةً أو صرحةً أو ضربه ٩٣٢ - وأسقِها في وضعها من شِدة طبيخَ تمر ماء حُلبةِ

٩٣٤ ـ ثـم إذا تُـقـيـمـهـا بـمـرة عاصـرة لـبـطـنـهـا بـحـكـمـة ٩٣٥ ـ إن سال منها زائد من الدما فأسقها أقرصة من كهربا ٩٣٦ - أو لم يَسِلْ منها دم من ضُرّ فأسقها أقرصة من مُسر ٩٣٧ - وإن مشيمة بها لم تنزلِ فاستعمل التبخير بالمحلل ٩٣٨ - كالمُسر والقطران أو كالأبهل ومشل كبريت ومشل حنظل

### ثالثاً: اختيار الظئر:

٩٤٠ لحميّة ليس بها من رَهَل مزاجُها بقرب من معتدل ٩٤١ - جسيمة عظيمة الثديين نقية الرأس مع العسنين ٩٤٢ - سالمة من كل ضر داخِل صحيحة الأعضاء والمفاصل ٩٤٣ ـ ذاتِ لِبانِ ليس باللطيف في رقبة وليس بالكشيف ٩٤٤ - أبيضُ لونِ حلُو طعم طيبُ لا منتن متصل إذ يُسكبُ ٩٤٥ ـ وغذُّها بالحلو والدهين والسمكِ الرَّطْب مع السمين

# رابعاً;تدبير الطفل في حضانته:

٩٤٦ ـ أَدْهُنه بالقابض عند شدُّه ٩٤٧ ـ وحُمَّهُ تُنْظِفُهُ مِن أخلاطه ووسِّط السُّدُّ على قدماطه ٩٤٨ ـ ولا تُرضّعه كثيراً يُتّخم ولا تمانعه زماناً فيسُحَمْ ٩٤٩ ـ ولا تُعامله بشيء يُقلقه يسمنعه السنام أو يورقه ٩٥٠ ـ ألـزمـه إن أردت أن يسنامـا ٩٥١ ـ وامزج له الخشخاشَ بالطعام

٩٣٩ - واختر له المرضع من فتاة في سنسها من مسوسطات

حتى تىرى صلابةً فى جلده مهدآ وطيشاً يُسره السطلاما إن منع النصر من السنام ٩٥٣ - أكشر له الألوان بالنهار لكي تُنضريه على الإبصار ٩٥٤ - ناخيه بالأصوات في تعليم كيما تضربه على التكليم ٩٥٥ - الْعِقه من عسل أو حنَّكه وامسسح به لسانه واذلكه ٩٥٦ ـ واجعل قليل رُبِّ سوسِ فيه وكسندر وخلَّةٍ في فيه ٩٥٧ ـ واسعطه من هذا لكي تشفيه من سدّةٍ في الأنف أو تُصفيه ٩٥٨ - لأن هذا مصلح إحساسه وصوتِه ومطلق أنفاسه ٩٥٩ ـ وامنعه أن يُفصد أو أن يُسهلا حتى تسراه يسفعه قد اعتلى

٩٥٢ - ألزمه في يقظته الضياء كيما يرى النجوم والسماء ٩٦٠ ـ وما اعترى من ورم أو حُبّ فلل تُعقابله له بعدنب

### تدبير الناقه

٩٦١ ـ والناقهون هم صحاحٌ ضَعُفت جسُومُهم مثلُ رسوم قد عَفَت 977 - قد بقيت نفوشهم ذماء وعَدِمت أجسامُها الدماء ٩٦٣ - انظر فإن أصيبَ بالنحولِ جسومُهم في زمنِ طويل 978 - فزده بالقليل فالقليل ولا تمِل فيهم إلى التعجيل ٩٦٥ ـ أو نُحُلت في زمن قصير فنزده بالنكشير فالكشير ٩٦٦ ـ لكن بلطف وعلى تدريج حتى ترى الجُسوم في تفريج ٩٦٧ - أعطِهِمُ القليلَ من غذاء ذا قوة فيهم وذا بقاء ٩٦٨ - الزمهمُ الدَّعَة والسكونا فإن في الأعضاء منهم لينا ٩٦٩ \_ ومِلْ إلى العلاج في النفوس بطيب الحديث والجليس

٩٧٠ - اعطهمُ الطيّبَ من روائح وكلّ زهر بالعطير فاتح

٩٧١ - احضرهم الأفراح والغناء واستعهم الأفكار والعناء ٩٧٢ - أدخلهمُ الأَبْزَن والحمّاما ولا تُطل فيه لهم مُقاما ٩٧٣ - الجليسة م في فاتر من ماء وأزسِل الدهن على الأعضاء فإن ذا يُحدث فيهم وعكا

٩٧٤ ـ ولا تَترُضْ ولا تشدّ الدلكا

## تدبير الصحة في الشيوخ

٩٧٥ - إن الشيوخَ في قِواهُم نَكُصُ لحالهم في كُل يـوم نـقـص ٩٧٦ - اعطهِمُ القوي من غذاء قليلَه لا المشقل الأعضاء ٩٧٧ - إِنْ يُسْهَلُوا لا تُسهلِ الصفراء دعها تَكُن في جسمهم دواء ٩٧٨ - ومن يكن تعود الفصادة فلاتكن تقطع عنه العادة ٩٧٩ - لكنَّ من قد بلغ الستينا وكان ذا ضخامة متينا ٩٨٠ - فافصده في السنة مرتين ولا تَحِدُ فيه عن الفصلين ٩٨١ - وامنعه أن يُفصد في القيفال وكن من الأمر على احتفال ولا تسزد فسيسه عسلسي ذي السكرة ٩٨٣ ـ وامنعه أن يَفْصِدُه في الأكحل وإن رأيت جسمه كالممتلي ٩٨٤ - وإن يَزد خمساً ففي العامين في الباسليق إفصِده مرتين ٩٨٥ ـ وامنعه بعد ذاك كلّ فصد فإن ذاك للشيوخ مُردي ٩٨٦ ـ لا تردع الأورامَ في أجسامهم ولا تُـــقــوً الــجــذب فــي أورامــهــم ٩٨٧ - نظُّفْهُمُ بالدلك والتعريق واعطهمُ الأدهانَ في تفريقِ

٩٨٢ - إن بلغ السبعين فافصد مره ٩٨٨ - ونقِّهم بلين الغذاء إياك أن تَهجُم بالدواء

# تدبير من نقصت صحته في عضو دون عضو، أو في وقت دون وقت

٩٨٩ ـ من كان يشكو في الزمان حينا فداوه من قبل أن يحسنا ٩٩٠ ـ بضد ما يُخشى لذاك الآنِ وامرج له الرمان بالرمان ٩٩١ \_ ومن شكا الواحد من أعضائه من ضَغفه فاعمل على دوائه ٩٩٢ ـ مما ذكرتُ من علاج المرض حستى تراه خالياً من عَرض

### الاحتيال في جسم المرض قبل ظهوره

٩٩٣ ـ ومن ترى علامةً في جسمهِ لمرضِ فاحتلُ له في حَسمه ٩٩٤ ـ لأنه في جسمه مكنونُ فاحتل له من قبل ما يبين ٩٩٥ \_ وقد ذكرتُ ما يدلُ من عَرَضْ على الذي تَخَافُه من الممرض ٩٩٦ ـ فاعملْ على دوائه من بابه بحسم ما ذكرتُ من أسبابه

# الجزء الثاني من العمل وهو العمل في رد الصحة على المرضى بالدواء والغذاء

٩٩٧ ـ وإذا نظمتُ جنس حفظِ الصحه ف آن أبدا بُسبر السعِلَّةُ ٩٩٨ \_ وهو من الأعمال جنسٌ واحدُ يُقابِل السيء بسما يُسضاددُ ٩٩٩ ـ إن كان من حرارة فبرد أو كان من برودة فالنضد ١٠٠٠ - أو كان من لينِ فبالجفافِ أو كان من يُسبسِ فسالحلافِ ١٠٠١ ـ والاستلاء داو بالإفراغ من سائر الأعضاء والدماغ ١٠٠٢ ـ والفتح في منغلق من سُدَد والمنقص من زيادة في العدد ١٠٠٣ ـ والسُدُّ في منغلق إذا انفتح حتى ترى فاسِدَهُ قد انتصلح

# ١٠٠٤ ـ وخشَّن الأملسَ يؤذي البدنا ومـلَّـسُ مـا كـان مـنـه خـشـنـا

#### ذكر أصناف الأدوية

١٠١٠ ـ وشِبه ذاك من قويّ ثوان ومن ثوالث بلا توان

١٠٠٥ ـ وهما أنا أذكر من عُقارِ ما يُسخرج الأخلاط بالإحدار ١٠٠٦ \_ وما تراه غالب المزاج وما له في الخِلط من إخراج ١٠٠٧ - وما به يُفتح أو يُليّن وما به يُحرق أو يُعفّنُ ١٠٠٨ ـ وما به يُنضح أو يُصلِّب وما يُسدّ الفتح أو ما يَجذبُ ١٠٠٩ ـ وما به تجلو ما يُخلخل ويَنبتُ اللحمُ به أو يُذمل

#### ذكر الأدوية المسهلة

# أولاً: فيما يسهل الصفراء:

١٠١١ ـ المَّرةُ الصفراءُ بالمحمودةِ تُخرجُها بقوة شديدة ١٠١٢ ـ تُشرب من ثُلثِ إلى قيراطِ وهي لها الصولة في الأخلاطِ ١٠١٣ ـ إصلاحُها كي لا تُضرُّ بالمَعدِ سفرجلٌ ولا تُصرُّ بالكبد ١٠١٤ ـ والصبرُ يسقى منه من دينار والضعف أن تحتج وبالعقار ١٠١٥ - أصلحه أن سقيته كثيرا بالصمغ والمُقُل وبالكثيرا ١٠١٦ ـ واسق أوقية من الإهليلج اصفره كذاك من بنفسج ١٠١٧ ـ كذاك من لبِّ الخيار شنبر وتمر هندي ولا تُكثِّر

# ثانياً:ذكر ما يخرج البلغم:

١٠١٨ - يُشرب من نَقَيّ شحمِ الحنظلِ من دانقينِ مُصْلَحاً بالمُقْلِ

١٠١٩ ـ كذاك قِشاءُ الحمار مثلُه إصلاحُه كوزنه وفعله ١٠٢٠ ـ وبورقِ والملح نصفُ درهم فهذه تُحرج كل بلغم ١٠٢١ - واسق من التربد درهمين وفي المطابيخ اسق مثقالين ١٠٢٢ - والغاريقونَ استِ على القليل من درهم كذاك حبّ النسيل

# ثالثاً: ذكر ما يخرج الماء الأصفر:

١٠٢٣ ـ يشرب دانقين مازريونِ ودانقاً حديث فُربيون ١٠٢٤ ـ ودانقاً من شُبرم مدبّر بمشل ما دبرتَ أمرَ الصبر ١٠٢٥ ـ واسق من القنطريون درهماً فهده عمقاقير تُمخرج ما

# رابعاً:ذكر ما يخرج السوداء:

١٠٢٦ ـ إسقِ من السنا والبسبايج ١٠٢٧ ـ أسودِه واسقِ من الشاهترج ١٠٢٨ ـ ما شئت أن تُخرجَ من سوداءِ نصف أوقية عملى السواء ١٠٢٩ ـ ونصف درهم من اللزورد فذاك مخصوص لها بطرد ١٠٣٠ ـ ومثلُهُ من حجر أرمنيّ فهو على إخراجها قويّ

والافتيمون ولحا إهليلج ومن لسان الثور شيئاً تُخرج

### دستور تركيب الأدوية والقوى الأوائل

١٠٣١ \_ وأصلُ ما يُسقى الدواءُ مُفردا حستى تسرى أفعسالَمه فسى كسل دا ١٠٣٢ ـ وإنما دعا إلى المركب ما أنا ذاكر له من سبب ١٠٣٣ ـ تركيبُ أمراض وإصلاحُ دوا وما تُحلّيا به من الخذا ١٠٣٤ ـ وما يُعينُ الشيء بالتنفيذ إذ كان عاجزاً عن النفوذ

١٠٤٠ ـ فما أتى لشربة من عِدَه فأسقه أو اقتنه لعدة

١٠٣٥ \_ وما يهيئه لحين البلع وما يُعين في انطلاق الطبع ١٠٣٦ ـ وأنت إن عملت بالمركب أولى فبالدستور فلتركب ١٠٣٧ \_ خُذ شَربة من كل شيء مسهل وعُدها فإنسها لا تُسهمَل ١٠٣٨ \_ وامزُج بها ما شئت من حجاب وجمع الأوزانَ في المركبات ١٠٣٩ ـ ثم اقسم الوزن على الشربات كذاك فاعمل في المركبات

#### ذكر قوى الأدوية

١٠٤١ ـ وللعاقير قُوى أوائل ومشلُها ثانية عوامِلْ ١٠٤٢ ـ وللعقاقير قوى ثوالث تصدر عنها إن بدت حوادث ١٠٤٣ \_ فالقوةُ الأولى هي السخونة والبردُ واليبسُ مع اللدونة ١٠٤٤ ـ وهما أنا مستدىء ومورد من المعتقاقير بسما يبرد

### ذكر ما ببرد ويقبض من الأدوية حين يحتاج إلى قبض

١٠٤٦ ـ وقاقيا وبُسَدٌ وأملخ والطينُ أرمنيّهُ والعوسجُ ١٠٤٧ \_ والجَفْتُ والشيّان مثلُ الرامك والسَّكُ والطّرتوث أي مُمَسَّك ١٠٤٨ ـ والجُلْنَارُ شِيبَ بالطباشِر وفوفلٌ ويابسٌ من كُرْبر ١٠٤٩ ـ وساذج ثم لسانُ الحَمَل وهذه تَقبضُ عند العمل ١٠٥٠ \_ والعفصُ والحمَّاض والريباسُ والسبربسريسسُ بارد حبَّاسُ

١٠٤٥ ـ الآس والسماقُ والبليلج وخبثُ التحديد والسليلج

#### ذكر ما يسخن من الدواء المفرد ولا يسهل

١٠٥١ - واعلم بأن مُسْخِن العَقّار مشلُ اللذي جُرّبَ باختبار ١٠٥٢ ـ من كُندس وكُندر وفُلفل وقَـرْدمَـانـة ودارَ فـلـفـل ١٠٥٣ - وقُرطُم ونعنع وإذْخِر وقِرفة ومَحْلب وكَبَر ١٠٥٤ ـ والشيح وأتْجُرَةِ وصعترِ وأشنةٍ وميعةٍ وعنبر ١٠٥٥ ـ والعودِ والوَجِّ أو الإكليلِ إلى كُشُونيةٍ وزَنْجبيل ١٠٥٦ ـ وجانبطيبانية وبادورد والنفاونيا والنكك والراونيد ١٠٥٧ ـ وساذج ولادنٍ ورَسْدِ وجَعْدة ونَانْدَا وسُعْدِ ١٠٥٨ ـ وشِسبْتِ وخِسزُوع وظُفْر وقِسنَّةٍ وفُسوَّةٍ ومُسرَّ ١٠٥٩ ـ وحندقوقا وفراسيون وسكبينج وآنيسون ١٠٦٠ ـ وكراوية إلى كمون وفيجن وفطرا ساليون ١٠٦١ ـ وسنبل وبرسياوشان وحاشا ودار شيشعانِ ١٠٦٢ ـ إلى سلخةِ وخاولنجان إلى اساورنِ وما ميسرانِ ١٠٦٣ ـ والزِفْتِ والزُوفا إلى القَطِرانِ وعاقر القرحا إلى بَـلْـسان ١٠٦٤ ـ ومردقوش مع أنجدان إلى شقائي من النعممان ١٠٦٥ ـ إلى شُكاعة ورازيانج وقصب الدريسرة والسابُونج ١٠٦٦ ـ وحبة سوداء أو حلتيت وحبة خضراء أو كسريت

١٠٦٧ ـ وأشَـقِ وخردلِ ونَـفْـطِ والـشوم أو كـبابـةِ وقُـسُـطِ

# دستور يُعرفُ به الرَطْبِ من اليابس:

١٠٦٨ ـ وكل بارد ترى أو سَخِنا فيابساً تعجده أو ليننا

١٠٦٩ - ويُعرفُ اليابسُ بالتَقَبُّض والليّنُ في الإرخاء للمُقبّض

#### ذكر درجات الدواء المفرد:

١٠٧٠ - وللأطباء خِلافٌ في الدَرَج والأمرُ في خلافهم قد انفرج ١٠٧١ ـ ما كان تغيير له معقولا فذاك من درجة في الأولى ١٠٧٢ ـ وكلُ ما تغييره يُحسُّ وليس بالشديد إذ يُحبُّ ١٠٧٣ - فذا شهادة عليه وافيه بأنه من درج في الشانية ١٠٧٤ ـ وكلُ ما تغييرُه شديدُ لكنما إفسادُه بعيدُ ١٠٧٥ ـ وليس بالمفُسدِ في مُمْتَزِجه فيإنه في ثالث من دَرَجِكُ ١٠٧٦ ـ وكلُ ما يُفسدُ ما يُغيرُ من شِنةٍ تُخرقُ أو تُخدُرُ ١٠٧٧ ـ فما عليك أن تقولُ من حَرَجْ بانه في رابع من الدرج

### ذكر القوى الثواني من الأدوية المفردة

# أولاً: في الأدوية المنضجة:

١٠٧٨ ـ واعلم بأن كلُّ شيء يُنضِيجُ فهو له حرارةً ولَسزَجُ ١٠٧٩ ـ معادلٌ بالحرّ في علاجهِ للعضو إن أردت من إنضاجه ١٠٨٠ ـ كالشحم والزفتِ والراتينَج أو دُهُن بشَمَع ممتزج ١٠٨١ - والدُهْنِ أَن يُضرب بماء سَخِن أو حسنطة مسطب وخية بدُهُسن

## ثانياً: ذكر الأدوية الملينة:

١٠٨٢ ـ وكلُ ما تعرفه ملينُ أقوى من العضو الذي يُلين ١٠٨٣ - في الحرّ لكن قوة قريبة كسى لا تسرى لللطف مسذيب ١٠٨٤ - كقنية وأشتي ومُفيل ومنيعية ومنح ساق الأيلل

ثالثاً إنى الأدوية المصلبة:

١٠٨٥ ـ والباردُ الرطبُ من المصلّب كعنبِ الثعلب أو كالطُحلبِ

رابعاً إنى الأدوية المسددة:

١٠٨٦ ـ وكلُ ما تعرفه مُسبِّدا فليس مُسخِّناً ولا مبرِّدا

١٠٨٧ ـ لا يُلْذَعُ العضوَ إذا ما امتزجه فهي إذا أرضية أو لـزجـة

خامساً ، في الأدوية المفتحة للسدد:

١٠٨٨ ـ وكلُ فتّاح لسدُّ يُعرف فإنه مُقطّع ملطّفُ ١٠٨٩ ـ كبورقي الطعم أو كالمر كمشل عُنهُ ل ولوزٍ مر ١٠٩٠ ـ وأصل سُوسنِ وأصلِ نرجسِ وبدورقِ وكَبيدِ وتُدرُمُس ١٠٩١ - والقابض الفتاح إن تعالج فليس فتاحاً لها من خارج ١٠٩٢ ـ لكنه يُشربُ في الدواءِ فيفتح السّدد في الأحشاء

# سادساً في الأدوية الجلاءة:

١٠٩٤ ـ ومثلُ ما تجدُه في الحُلو كعسلِ ومثلُ لوزِ حُلو

# سابعاً: في الأدوية المخلخلة:

١٠٩٣ ـ وكل ما تدعوه بالجلاء أقل في اللطف كباقلاء

١٠٩٥ ـ وكلُ ما تجدُه مُخَلْخِلا يوجدُ في إسخانه معتمدلا ١٠٩٦ ـ كدُهن خِروع وكالبوبونج ودهن فسجل وكسرازيانسج

# ثامناً إنى الأدوية المفتّحة لأفواه العروق:

١٠٩٧ - وكلُ ما يُعرف بالفتّاح لفم عرق فهو كالبجراح ١٠٩٨ - بعلظ يفعلُ في حرارة كالشومِ والبصلِ والمرارة

# تاسعاً: في الأدوية المقبضة للعروق:

١٠٩٩ - وكلُ ما في سَدِّ عرقٍ ينفع فقابضٌ لكنه لا يَلنع

# عاشراً إنى الأدوية المُحرقة:

# حادي عشر؛ في الأدوية المعفنة:

١١٠١ - وكُلُ ما تجِدُه يعفَن فمُفرِطُ الحر لطيفٌ مُسخن

# ثاني عشر:في الأدوية الأكالة:

١١٠٢ ـ والناقصُ اللحم فمن ذا اضْعَفُ

# ثالث عشر: في الأدوية الجذَّابة:

١١٠٥ - بطبعه كأشق ومُقْلِ وبالعفونة كمشل الزبل ١١٠٦ - والبادزهرُ قاهرٌ في نفعه بكيفه يُحيلُ أو بطبيعه ١١٠٧ - ومنه ما ينفعُ بالإسهال أو كممثل قوةِ القتال

١١٠٠ - وكلُ ما يُحرق فهو الغاية في النحرّ والغِلَظ في النهاية

ومُدملُ الجُرح الذي يُجفّف

١١٠٣ ـ وكلُ خُصّ بجذب المُمتلي كالبادزهر والدواء المُسهل ١١٠٤ ـ وكل شيء جذبه بكيف فكل ذي حرارة ولطف ١١٠٨ - وأخذه في صحةٍ يضرُ لذاك بالجاهلِ قد يَغُرّ

# رابع عشر, في الأدوية المسكنة للوجع:

١١٠٩ ـ وما يُزيلُ وجعاً مُسخِّنُ مفتِّحٌ مقطّعٌ مليّنُ ١١١٠ ـ ومنه بالتخدير ما قد ينفعُ كافسونٍ بدواءٍ يعقعُ

#### ذكر القوى الثوالث من الدواء المفرد

١١١١ ـ وما ذكرتُ بعد ذا من حادثِ تحمده عن المقوى الشوالثِ ١١١٢ \_ كمثل تفتيت الحصاة في الكُلى عن كل ما تجده محلِّلا ١١١٣ ـ مقطّعاً ملطّفاً مليّنا ولا تُصيب فيه حراً بيّنا ١١١٤ ـ كأصلِ هليونِ وأصلِ قصبِ وكـزجـاج مُـحـرقِ ومـحـلـبِ ١١١٥ \_ ومثلُ ذا وفيه بعضُ الحرِّ ولَـدُنـةٌ تُـخـرج مـا فـى الـصـدر ١١١٦ ـ وإن يكن معتدلاً في السَّخَن فإنه مُولِّد للبين ١١١٧ ـ وكلُ ما عَمَلُه في النَفْث فإن ذاك مخرجٌ للطمث ١١١٨ ـ إن زاد في الحرّ ولم يجفُ كـذاك ما أفـعـالـه أخـف

١١١٩ ـ وكال هاذه تدر البولا وكال حديث بذاك أولى

#### ذكر الصفات التي تكون عليها الأدوية

١١٢٠ \_ وإذا وصفتُ قوةَ المِزاج فها أنا أبدأ بالعلاج ١١٢١ ـ وكلُ ما نصنع للتعالج نرسله من داخل أو خارج ١١٢٢ - فإنه كمَثَل التغليفِ والحب والشرابِ والسَفُوف ١١٢٣ ـ والدُّهن والدَّلوكِ والنَّطولِ والوَّشْم والدِّخصاب والخَّسول ١١٢٤ ـ ومَثَلُ الشِيافِ والمعجونِ والمفشل والسِواكِ والسنون

١١٢٥ ـ والطلى والمرهم والذّرور والكُحل والسّعوطِ والتقطير

١١٢٨ ـ ومثلُ ما تُرسلُه من حُقن ومشبلُ ما تُدخل من دُخنن

١١٢٦ - ومثلُ ما يُحمل من فرازج ومثلُ ما نسقيه من بخاتج ١١٢٧ ـ ومثلُ تضميدِ وكالتباخر ومشل تكسميدِ وكالخراضر

## علاج سوء المزاج وعلاماته

١١٢٩ - وكلُ ما نذكره من سَقَم من شَعَر الرأس لنظُفر القدم ١١٣٦ - فإنه ينفعُ بالأضدادِ لسبب المُحدثِ للفساد ١١٣٧ ـ واللمسُ من قُوى الاستدلالِ فيه وما يَنضَعُفُ من أفعال ١١٣٨ ـ وما تراه ساء من أحوال وما بدا يبرز من أشفال ١١٣٩ ـ لكنَّ لا رسوبَ في الأبوالِ والنبضُ إن يخرُجُ عن اعتدال ١١٤٠ - فليس في جسم بذي امتلاء بل فارغ من جنس هذا الدواء ١١٤١ - وإن يُخصُّ موضعٌ بوجع فإنما دليلُه بالموضع ١١٤٢ - ويُستدلُ فيه بالأسنان وبمزاج الجسم والألوان ١١٤٣ ـ وبفصول العام والأزمانِ وبالمساكن وبالبلدان ١١٤٤ ـ وما تقدَّم من التدبير فإنه عبونٌ عبلي التغييس

١١٣٠ ـ مشتملاً على جميع الجسدِ كان أو اختصص بعضو واحد ١١٣١ - أو كان خالياً من الأمشاج فلا تُعان الخِلْط بالإخراج ١١٣٢ ـ وامض على رسلك بالعلاج فطبه بالقلب للموزاج ١١٣٣ ـ يمتاز من أمراض جسم مُمتلي إن تمتحن بحكمةٍ وتبتلي ١١٣٤ - إن لا علامةً به لداء تبينُ في الجسم للامتلاء ١١٣٥ - وإن ترى ينضر بالدواء فشيهه مرزاج هذا الداء

#### الاستدلال على مرض سوء المزاج الحار

١١٤٥ - فإن تكن حرارةٌ في البدن فإنه يشضر بالمسيخين ١١٤٦ - ولمسه سَخُنّ وبولٌ أحمرُ والنبضُ فيه سرعةً لا تَنفتُرُ ١١٤٧ - وعسطس وقسلس وسهر منع نسحنافية ولنون أصنفس ١١٤٨ ـ في بلد الجنوب ولاشباب والصيف والسالف من أسباب ١١٤٩ ـ فداوِ بالتبريد نحو المُحرقة وكُملَ عِمليةِ تمراهما معقلقة ١١٥٠ - واجعل غذاءً، بقذر قوَّته وقدر ما ترى له من شهوته

#### الاستدلال على مرض سوء المزاج البارد

١١٥١ - وإن يكن من المزاج البارد فإنه ينهر بالبوارد ١١٥٢ - ونَفْعُهُ بكل شيء سَخِن والبردُ منه عند لمس البَدَنِ ١١٥٣ - والبولُ مخصوصٌ بلون أبيض والنبضُ في الإبطاء مهما ينبض ١١٥٤ ـ وليس فيه عطشٌ ولا أرَقْ وإن يكنن ذا سَهر فلا قلل ١١٥٥ ـ واللونُ جِصيِّ بجسم رَهِل وسنُّ شيخ في بلاد الشمال ١١٥٦ ـ وشَتُوةٌ وما مضى من سبب مبرّدٍ فحمن دليل عجب

١١٥٧ - فداو بالتسخين إن تعالج وانحُ بذاك نحو طِب الفالج

# الاستدلال على مرض سوء المزاج الرطب أو اليابس

١١٥٨ - وإن هذين من السُقْمين لن يَخْلوا من أحدِ الأمرين ١١٥٩ ـ إن كان يُبساً فتراه قحِلاً أو كان ليناً فتراه رَهِلا ١١٦٠ ـ فامض على اللِّين بالتجفيفِ بعسملِ مُحكَّم لطيفِ ١١٦١ ـ في الحرُّ ما قد كان أو في البرد وامض على اليابس نحو الضَّد

١١٦٢ \_ وفي الجميع فاحسم الأسباب من قبلِ أن تُعالجَ الصوابا

#### علاج الأمراض الامتلائية وشروط الاستفراغ

١١٦٣ ـ والداء إن يكن من امتلاء فلا سبوى الإفراغ من دواء ١١٦٤ ـ لكل إفراغ شروطٌ عَشَره إلا تكن فعما إليه من شَرَه ١١٦٥ \_ أولُها النظرُ في الأعراض والاستلائبيُّ من الأمراض ١١٦٦ ـ وسِنُ شُبَانٍ إلى كهولِ وعادةً وقوةً العليل ١١٦٧ ـ والفصلُ من خريفٍ أو ربيع وبلد معتدل الجميع

١١٦٨ ـ والوقتُ والمزاجُ حارٌ رطُبٌ وجسدٌ يبدو عليه الخِصبُ

## ضروب الاستفراغ:

١١٦٩ ـ وكلُ ما تُفرغه من حادثِ فاجْذبِه إما من مكانٍ باعث ١١٧٠ ـ أو فاجتذب من سائر الأعضاء على خلافٍ أو على السواء ١١٧١ ـ وربما جذبتَ من أعضاء لها تشاركٌ بذاك الداء ١١٧٢ - كوضعنا مِحْجمة الحجّام في الشدي إمساكُ دم الأرحام ١١٧٣ - وقد مضى دليلُ الامتلاء وما يُسفرعُ من السدواء

## ذكر جميع العلل الدموية التي يفصد فيها

# أولاً: فصد الورم الفَلْغَموني :

١١٧٤ - وإنما يفصِدُ جالينوسُ عِرقاً إذا ما كَتُر الكيموسُ ١١٧٥ - إذا رأى علائماً من الدم في بدن لا سيما في الدورم ١١٧٦ - فافصِدْ إذن بهذه الأشراطِ دَميّةً لا سائر الأخلاط

١١٧٨ - إذا وثِقْت شاهدَ التّبيين فابدأ بفصد كل فلغموني ١١٧٩ ـ في الرأسِ من خارج وداخل وما يكونُ منه في المفاصل ١١٨٠ ـ وورم في أسفل الأذنيان وورم الرَمَادِ في العينيان ١١٨١ ـ وورم السلسان والسقات وذُبَح وورم السلهات ١١٨٢ ـ وفي النغانغ وفي اللوزات وفي الخوانيق وفي النزلات ١١٨٣ ـ وذات جنب وبذات الرئة وورم في الشدي والأربية ١١٨٤ \_ وورم في الكبد أو في المعده وورم الأمعاء أو في المقعدة ١١٨٥ ـ وفي الطحال وفي الأنثيين وفسي مشانة وكالسسسيان ١١٨٦ - وورم الرّجم أو في السُرّة والماشِراء من ضروب الحُمرة

١١٧٧ \_ واقصِد بذا الشغل إلى ما قَصَده وافصد من الأمراض ما قد فصده

# ثانياً:الفصد في القروح والبثور حيث كانت:

١١٨٧ ـ وفي قروح الرأس والعينين وسَـغـفـة والـقـرح في الأذنـيـن ١١٨٨ ـ وفي التي تسعى وقرح الرئة وفي قروح الفم والمجدرية ١١٨٩ \_ وفي المِعا إن صح فيها العِلمُ وفي التي ينبُّت فيها اللحم ١١٩٠ \_ كذاك والبَنْرُ حيث كانا والجَرَبُ الرَطْبُ إذا استبانا ١١٩١ ـ مثلُ بثورِ الفم والعينين وكالذي ينبت في الجنبين

## ثالثاً:الفصد في امتلاء العروق وانفجار الدم:

١١٩٢ \_ وفي امتلاء العرق والرُعاف وفي البواسير من الآناف ١١٩٣ ـ والدم إن سال من الأسنانِ كلذاك أو سال من الآذان ١١٩٤ \_ وفي البواسير اللواتي في الفم وفي التي تنخرجُ عند الرَحِم

١١٩٥ ـ وفي البواسير التي في المقعدة والـنـزفِ في الـطـمـث وإبـرازِ مِـدُه

# رابعاً:الفصد في علل متفرقة:

١١٩٦ ـ وفي الصُداع والدُوادِ والبَخَر ووجع السنَّ وشَعْرِ يَسْتَشِرْ ١١٩٧ ـ والفسخ في العضو والاحتلام ووجع المصف في العضو والاختلام ١١٩٨ ـ والصَرْعِ والسَبْلِ أو في الطُرْفة وتُوتيةٍ أو في ذهاب السهوة ١١٩٩ ـ وشرَج منقطع في المقعدة وفي النَّسا ووجع في المَعِده ١٢٠٠ ـ ووجع ناخسة في الكبد وما اعترى في كبد من سُلْدِ

#### علاج العلل الدموية

١٢٠١ ـ وانع بطب هذه الأدواء لطب سُونُوخسَ في الدواء ١٢٠٢ \_ أسهل من الصفراء بعد الفصد ومِلْ من الغذاء نحو البرد ١٢٠٣ ـ واجتنب المُسْخِن من غذاء وما به يريد في الدماء ١٢٠٤ ـ ومل بما تغذوه نحو القابض بكل مُسزِّ وبكل حامض ١٢٠٥ ـ واستعمل الدليلَ في ذا الألم بالباب في غلبة من الدم ١٢٠٦ ـ ومل إلى التبريد والتجفيفِ فعل الطبيب الماهر اللطيف

#### العلل الصفراوية

١٢٠٧ ـ والمرضُ الكائنُ من صفراءِ مشلُ قروح زلتِ الأمعاءِ ١٢٠٨ ـ والهذيانِ واختناقِ الرِّحِم والنِّسِ والنِّسا وإسهالِ الدم ١٢٠٩ - وعلم السعال والصداع وورم في الجسم يبدو ساع ١٢١٠ - وشدةِ الوجع في الأذنين وكثرةِ الجرب في الجفنين

١٢١١ ـ وفي المفاصل قروحٌ وورمْ ١٢١٨ ـ والقَرْحِ إن يسعَ كالدُبيلةِ ١٢١٩ ـ وحِكَّةِ أو حضبة أو نملة

ووجع فيها شديدٌ في الألم ١٢١٢ - وكشِقاقِ إصبع وداحسِ ونحو آثارِ تُرى كعدس ١٢١٣ - وصُفرة فيمن علت أسنانَه ووجع يستد في المشانة ١٢١٤ ـ والغشي والنزف أو الناصور أو اصفرار البحلد والبشور ١٢١٥ - ومشلِ آثارِ دقاقِ سودِ وسُدَدٍ تكون في الكُبودِ ١٢١٦ - وورم الرحم أو كالشَوْضةِ وسَحَج أو كلهابِ السَّهُ وةِ ١٢١٧ - وكالدُوارِ وشِقاقِ الشَفةِ ووجع اللهاة أو كالهيه ضةِ وكبجساء بان في المقعدة وخمرة أو كقروح الرئة

# علاج العلل الصفراوية:

١٢٢٠ ـ ومِل بمثل هذه في الطب إلى معالجة حُمّى النجِب ١٢٢١ \_ وأخرج الصفراء دون القصد واقصد من التبريد نحو القصد ١٢٢٢ ـ في العلل المذكورة الدَّميّة وخُص بالترطيب ذي المِريّة ١٢٢٣ ـ فإنها تَشْرَكُها في الحر وكلّ ما يلقى الفتى من ضُرّ ١٢٢٤ ـ واستعمل الدليل في ذا الداء بالباب في غلبة الصفراء

## العلل البلغمية

١٢٢٥ ـ وكلُ سُقم كائن من بلغم كسما تسراه رَهِسلاً مسن ورم ١٢٢٦ ـ وفاليِّج وعلمة استرخاء وكصداع البرد والإغماء ١٢٢٧ ـ والجربُ الغليظُ والزحيرُ وورمٌ العنق هو الحنزيرُ ١١٢٨ ـ وكحزاز الرأس والنسيان والوجع البارد في الآذان ١٢٢٩ ـ وبَرَص ونَمَش وسَكْمَة وكسعالِ ليّن ولَـقْوة ١٢٣٠ ـ وداء فيل وانقطاع شهوة والقَمْلِ والخِلَظ في المقعدة ١٢٣١ ـ وماء عين وانتشار عَيْنِ والنتن إذ يخدُث في الإبطين ١٢٣٢ ـ وكالذي في البطن من آفاتِ كرلت الأمعاء والمحتاتِ والاحتباس منه في المشيمة ١٢٣٤ ـ ووجع الكُلى وحُمّى الوِرْدِ والبردِ في الطِحال أو في الكبد ١٢٣٥ ـ وكنتوء كائن في السُرّة ومرض من اختلاف مِرة ١٢٣٦ ـ ووجع المَفْصِل أو سوادِه وخُمضرةٍ تعملوه واكممدادِه

١٢٣٣ ـ والعُسرِ إذ يَحْدُث في الولادةِ ١٢٣٧ - ومرض الحبَّن كالزِّقيِّ منه أو اللحمي أو الطبليِّ

# علاج الأمراض البلغمية:

١٢٣٩ - واستعمل الدليلَ في معرفيّة علائم البلغم في غَلَبيّه ١٢٤٠ - وافرغ بما ذكرتُ في الدواء تستفرغ البلغم في ذا المداء ١٢٤١ ـ وبعد ذا أَدْخل على ذا البدنِ ما يُسخن الجسم في المُسخّن ١٢٤٢ - ومِل مع التسخين للتجفيف وبالعنداء المسخن اللطيف ١٢٤٣ - هذا وبالجملة فلتعالج بمسخن من داخل أو خارج ١٢٤٤ ـ ونحوِ ما تصنّعُه في الفالج من حبّ منتن ومن بخاتج

١٢٣٨ - ومِلْ بذا الضربِ إلى علاج الباردِ الرَطْب من المحزاج

#### الأمراض السوداوية

١٢٤٥ - وكل ما في بدنٍ من داءِ مستحدثٍ من مرةٍ سوداءِ ١٢٤٦ - فكالثاكيل وحُمى الربع وكالبواسير وداء الصرع

١٢٤٨ - ومَغَصِ وسرطانِ وبَهَتْ وكَلَفٍ وكالصداع والأرَق ١٢٤٩ ـ والورم الصَلْبِ وكالجُذام وكالذي يَفْسُد من طعام ١٢٥٣ ـ والقوباء واللبن المعقود في الجوف والبارد من كبُود ١٢٥٧ \_ وشَتَرٍ يحدُث في الجفنين ونِـقْـرسِ يـكـونُ في الـرجـليـن

١٢٤٧ ـ وكالذي في الأنف من بسبايج ومن ثـالـيـل وكـالـتـشـنج ١٢٥٠ ـ في الجوف، واليابسِ من سُعالِ والـريـح والـجُـسَّاء في الـطِـحـال ١٢٥١ ـ وداء مانخوليا في الرأس وما دهني البولَ من احتباس ١٢٥٢ ـ وداءِ قولنج وداءِ ثعلب ومرضٍ من عض كلبٍ كَلِبٍ ١٢٥٤ ـ ومرض من شهوة كلبيّة وكالشقاق كانٍ في المقعدة ١٢٥٥ ـ وكحصي الكُلِّية والمثانةِ ونَـفَخ يـؤلـمُ فـوق الـعـانـةِ ١٢٥٦ ـ والنَفْخِ في البطن وفي الجنبين والنفخ في الرأس وفي الأذنيين

## علاج الأمراض السوداوية:

١٢٥٨ ـ ومِل بذا النوع من الأدواء للطب في البُعدام من دواء ١٢٥٩ ـ واستعمل الدُّليلَ في ذا الداءِ بالباب في غلَبَة السوداء ١٢٦٠ ـ أفرغ بافتيمونَ أو بسبايج ١٢٦١ ـ واستعمل التسخين والترطيبا تكن بما تفعله مصيبا

وبالذي ذكرت فلتعالج

## الجزء الثالث من العمل وهو العمل باليد

# وتقسيمه إلى ثلاثة أقسام:

١٢٦٢ ـ وإذ فرغتُ من نظام أفيدِ فأن أن أبدأ بأعمال اليد

١٢٦٣ \_ فواحدٌ يُعمل في العروق ففي جليلها وفي الدقيق ١٢٦٤ \_ وثانياً نعمله في اللحم وثالثاً نعمله في العظم

#### القسم الأول ـ العمل في العروق

# أجناس العروق ومنافعها في الفصد:

١٢٦٥ ـ جنس العروق منه ما نُفجِّرُ ومنه ما نسلُه ونبتر ١٢٦٦ \_ فنفصِدُ الأكحلَ في كلِّ ألم في الرأس والصدر كأمثال الورم ١٢٦٧ ـ ونفصِد القيفالَ في إلطافِ من شدَّة السُداع والرعاف ١٢٦٨ ـ والباسليق في علاج الصدر وما اعترى في رئة من ضُرّ ١٢٦٩ ـ والماذيانَ في رديء الحال من علل الكُبد والطحال ١٢٧٠ ـ والحبل في الذراع إن عدمنا الباسلية جرمه فصدنا ١٢٧١ ـ ونفصِد العروقَ في الأصداغ لدائم من وجع الدماغ ١٢٧٢ ـ والعِرقَ خلْفَ الأذن للشقيقة وقرحة في هامة عسيقة ١٢٧٣ ـ ونفصد العرقين في الماقين للمرض الكائن في العينين ١٢٧٤ ـ والعرقَ في اليافُوخ من قُروحه وورم يـحــدُث فـي سُـطـوحــه ١٢٧٥ - ونفصِدُ الوَداج في الآلام نخصه من الجدام ١٢٧٦ ـ وفي علاج العينِ عِرقَ الجبهةِ وفي صُداعِ دائم وسَعْفةِ ١٢٧٧ \_ والعرق في الرأس الذي في المؤخر من الصداع دائماً والسَّلدر ١٢٧٨ - والعِرقُ قد نفصدُ في الأرنبةِ لِمما نرى من بَشَرِ في الوَجْنةِ ١٢٧٩ ـ والعرقَ من تحت اللسان تَقْصده في ورم أو ذُبَحَ فنفصده

١٢٨٠ - ونفصدُ العرقَ الذي في الركبةِ للمرض الأحشاء تحت السرَّةِ

١٢٨٢ ـ ونفصِد النَّسا على أمراضِه والعِرقَ في القدم في أعراضه

١٢٨١ ـ ونفصدُ الصافنَ في الساقين لِما نرى من مَرَضِ الفَحدين

# العمل في الشرايين:

١٢٨٣ - ونبترُ الشريانَ في الصُّداع وما نرى في العين من أوجاع ١٢٨٤ - إذا خشينا من نزول الماء في العين من شدة هذا الداء ١٢٨٥ - وورم حدوثه من فَتْحِهِ ولا يسيلُ دمُه من سَطْحه ١٢٨٦ - شُقَّ له وابتُره أو فسُلَّه وافصِده إن شئت أو اقطع كُلَّة عن نَنزْفِ ما يجري من الدِماء ١٢٨٨ - وداوه تَـذويـة الـجـراحـة حـتـى تـرى صاحبَـه فـي راحـة

١٢٨٧ ـ وامنعه بالربط أو المِكُواء

#### القسم الثاني، من العمل باليد، العمل في اللحم

# أولاً: في الشَرْط:

١٢٨٩ ـ وعملُ اللحم فمنه الشَّرْطُ والقطعُ والكمُّ ومنه البَّطُّ ١٢٩٠ ـ والشَّرْطُ منه عملٌ يُجري دَمَّهُ ومنه ما تمصُّه بمحجمه ١٢٩١ ـ يجري به الدمُ من السطوح في الجسم ذي البثور والقروح ١٢٩٢ - ورباما نحجُمُ دون الشرطِ فيما تُريد نَقَلة من خِلط ١٢٩٣ ـ وتارةً فارغةً تُلْصِقُها ومرةً بقطنةٍ نَحْرقُها ١٢٩٤ ـ لكي نقُشّ الريحَ من مكانِ ونُصلحُ الأعضاءَ بالإسخانِ

# ثانياً: العمل بالقطع في اللحم:

١٢٩٥ ـ وكلُ ما يُقطعُ كالمسامر وكالشاكيل وكالشتائر

١٢٩٦ ـ وكلُ ما يَعْفَنُ من أطرافِ ومشلُ بسببايبجةِ الآناف ١٢٩٧ ـ وإصبعٌ تزيدُ أو تلتصتُ وجَفْنُ عين حين لا يفترق ١٢٩٨ \_ وعنبيَّةً إذا ما بَرَزت وقُلْفةُ الإحليل مهما انغلقت ١٢٩٩ ـ ولحمُ قَرْحةِ إذا ما خَبْثَتْ وقرحةُ الرضّ إذا ما عَفِستتْ وللذي يقع في الآذان ١٣٠١ ـ ونقطع اللحم على الزجاج والنبل والنصول في الإخراج ١٣٠٢ ـ ونقطع الأثداء في الرجالِ وما نرى في الساق من دَوالِ ١٣٠٣ ـ وكلُّ ما كان من البواسر وما يُعففنُ من السنواصسر ١٣٠٤ ـ وما قد اسود من الشحوم وما تعلقن من لحوم ١٣٠٥ ـ وكلَّ ما طال من اللهاة وكلُّ ما زاد على اللثاتِ ١٣٠٦ ـ ونقطع اللحمَ لعرقِ مدني وكلُّ ما انسلة للنا من إذنِ ١٣٠٧ ـ وكلُّ ما قد زاد فوق النظر وأن نسرى ظفيرة في الظفر ١٣٠٨ - وتلوثة وشَقرة وظُفرة وظُفرة وذكر النحنفي وفَقق السرة ١٣٠٩ ـ وما قد اسودً لنا من قُلْفةِ وكلُّ ما انسد من المقعدةِ ١٣١٠ ـ وكلَّ ما نقطَعُه لينفعا ومثله من خارج قد وقعا ١٣١١ ـ فبالخياطة علاجُ ما انفرى وباندمال كل عضو انبرى

١٣٠٠ \_ ونقطعُ الزائدَ في اللسان

# ثالثاً، العمل بالكيّ في اللحم:

١٣١٢ - وكلُّ ما تكويه في الأبدان فهو لقطع الدم من شَريان ١٣١٤ - وفي جسوم رَطْبةِ تجفيفا وفي لحوم رَخُوةِ تكثيفا

١٢١٣ - ومن عروق بُترت كبار أعيا الطبيب دَمُهنَّ الجاري

١٣١٥ ـ وكي تُسخِّن جُسوماً بَرَدت وتمنع البلاَّتِ مهما اطردت

# رابعاً البطّ، من عمل اليد في اللحم:

١٣١٦ - وكلُ ما نعمَلُه من بطَّ فهو لِما نُخرجه من خِلطِ ١٣١٧ ـ كيدة نُخرجُها من ورم وعَفَنِ محتقنِ من الدم ١٣١٨ ـ والماء في العينين أو في بَرْدَةِ والسماءِ في الرأس ومشلِ عُقْدةِ ١٣١٩ ـ وكالحصى نخرجُها والسَّلْعةِ ومشلُ شَــزيــان وقـطـع غُــدّةِ

١٣٢٠ - وحَبَنِ وقِيلَةٍ مائية وقيلةٍ كمثلها لحمية

#### القسم الثالث، من العمل باليد، العمل في العظم

# أولاً: في الجبر :

١٣٢١ ـ وكلُ ما نُحدثُهُ من صُنع في العظم مثل الكسر أو كالخلع ١٣٢٢ ـ وكلُ ما نَطِبُه من كسر فإنما علاجُه بالجبر ١٣٢٣ ـ ردُّ الشظايا فيه حتى تنطبع ونشرُ ما ينخسها فتنتجع ١٣٢٤ ـ وشدُها بصنعة حِكمَيَّة لاضاغط فيها ولا مَرْخيَّة ١٣٢٥ \_ عصائبٌ يُدا بها من الوَسَطْ ثم يُزاد المشدُّ حمتى ترتبطُ ١٣٢٦ .. من فوقها رفائدٌ ملفوفه من فوقها جبائرٌ مصفوفه ١٣٢٧ \_ ولطُّفنْ غذاءًه في الأوَّلِ وكثِفنهُ آخراً كي يستلي ١٣٢٨ \_ واحذرْ عليه أولاً من ورم سَخْن لما يَنْصَبُ فيه من دم ١٣٢٩ \_ ااردعه ما استطعت حتى تمنعه بكل بارد لكيما تدفعة ١٣٣٠ \_ وامنعه من تحرُّكِ أو يبرا الْزمهُ في طول السكونِ الصّبرا

١٣٣١ - إن حرَّك الذي يقِلُ صبرُه عظماً كسيراً لم يتمَّ جبرهُ

# ثانياً علاج الخلع في العظم:

١٣٣٢ - والخلعُ طِبُّه بما نَمُذُه حتى إلى موضعه نَردُه ١٣٣٣ ـ وبسعد ما نرده نسسله نشرك ذاك زمنا نسحده ١٣٣٤ - تُلزِمُه من الدواءِ قابِضا تُطعمه من الطعام حامضا ١٣٣٥ ـ حتى نراه سالماً من ورم ولا نخافُ الاجتماع من دم ١٣٣٦ ـ أقلُ ما يبريه فيه شهر وربسا يستم ذاك عشار

١٣٣٧ ـ وقد فرغت من جميع العمل والآن اقطع بقول مُكمَل

# الأرجوزة المنسوبة إلى الشيخ الرئيس أبى على بن سينا في تدبير الصِّحَّة في الفصول الأربعة

١ - يقولُ راجي ربُّ ابنُ سينا ولم ينزلُ بالله مُستعينا ٢ - يا سائلي عن صحة الأجساد إسمع صحيح الطب بالإسناد ٣- إن استقصات الوجودِ أربعة أودعَ فيها الله سراً أبدعة ٤ - عناصر محكمة الفنون مخملوقة من كافها والنون ٥ - سبحانه أبدعها بحكمته طبيعة قائمة بقدرته ٦ - أسكنَ فيها حِكمةَ التدبير كانت بكونِ الفلك المُنير ٧ - حارٌ ورَطْبٌ يابسٌ وباردُ هم البسيطاتُ وليس زايدُ

٨ - وبعضُها مركبٌ من بعض قام بها ما في السماء والأرضِ على صلاح كان أو فساد والحيوال ما خفي وما يُرى وكل داء فهو منها يأتى حُكم حكيم ما لنا سِواه والبارد الحارُ له مقيم لكل داء منهما دليل والشالث الإقليم والبلدان كلا ولا الصبئ مثلُ الكهل ولا الشتا في الطبع كالمصيف

٩ ـ مما علا في العالم العُلويّ أو كاثنٌ في العالم السفليّ ١٠ - النارُ والما والترابُ والهوا ينبِطُ منها الداءُ أيضاف والدوا ١١ ـ امتزجت مختلفاتُ الجنس في كل جنِّي وكُلِّ أنسي ١٢ ـ منها تتم سائرُ الأجساد ١٣ ـ من صامتٍ بين الورى وناطقِ وكلُ ما يُخلق من خلائق ١٤ ـ من معدنٍ أو من نباتٍ في الورى ١٥ ـ تلك هي الأركانُ في الحياة ١٦ ـ والسداء مستها ضِدُّه دواهُ ١٧ ـ فالحارُ بالبارد يستقيمُ ١٨ - وداو باليابس رَطْبَ العِلل ويابساً بالرطب عند العمل ١٩ ـ وأصلُه المشروبُ والمأكول ٢٠ ـ والسنُّ فاعلمه دليلٌ ثاني ٢١ - والرابعُ الفصل، دليلٌ واضحُ في صنعة الطِب وعدل ناصح ٢٢ ـ ما الشيخُ في مزاجه كالطفل ٢٣ ـ والرومُ لا تُشبهها أرضُ اليمن ولا لبغداد مِراجٌ كعدن ٢٤ ـ ولا ربيعُ الوقتِ كالخريفِ ٢٥ ـ ثم الفصولُ أربع في العامِ دائرةٌ فيه على الدوام

# تدبير فصل الربيع:

٢٦ - منها الربيعُ وهو ميزانُ العملُ إذا رأيت الشمسَ في برج الحَمَل

٢٧ ـ حيارٌ ورطُّبٌ أعدلُ الرمانِ فيه يهيجُ الدمُ في الإنسان ٢٨ - أول نزولِ الشمس في بُرج الحَمَل اشرب الساء فاتراً على العجل ٢٩ - وإن تنضع فيه شراب الورد تأمن من الحُمّى ونفضَ البرد ٣٠ ـ فافصدُ وإلاّ الحجم على قَدْر القُوى واعزم إذا شئت على شرب الدوا ٣١ ـ واشرب على الريق من الما الفاتر شيئاً يسيراً دائماً من باكر ٣٢ - ولازم الحمّامَ فيه واستمع واحلِقُ جميعَ الرأس فيه تنتفع ٣٣ - وقِلَّ فيه من جماع النسوة واستعمل الدُّهن وشُربَ القهوة ٣٤ - واجتنب الخَمر العتيق إنَّهُ يبولَـدُ البصفرا وذاك فنه أ ٣٥ - إياك أن تكثر أكل الحلوى فالدم سلطان عظيم البَلوى ٣٦ ـ وكلُّ حارِ رَضْب تجنّبه والباردَ اليابسَ حقّاً فاقربه ٣٧ ـ واستلطف الغذاء فيه بُكره فالجوعُ في هذا الزمان يُكره ٣٨ ـ وأكثرُ لشم الورد فيه واغتنم لكلِ ربح طيّب فيه اشتمم ٣٩ ـ والشورُ أقوى فيه من قُواه وآخِرُ البجوزاء منتهاه

#### تدبير فصل الصيف:

٤٠ ـ وبعدها يأتيك فصلُ الصيفِ اليابسُ الحارُ الشديدُ الحَيْف ٤٥ ـ واختر من الأطعمةِ الحوامضِ وكلُّ شيءٍ باردٍ وقابض

٤١ ـ فتنزل السرطانَ شمسٌ أوجَها والأسدُ الضاري حقيقاً بُرْجُها ٤٢ ـ يُنهيُّجُ الصفرا بلا محالة ويُضعف الشهوَّة باستحالة ٤٣ - يقمعُها شربُك بزرَ الرجلة مع النقوع والبزور جُملة ٤٤ - ووجهَك اغسله بماء الورد واجعل غذاك مائلاً للبرد

٤٦ ـ كالحبُّ رُمانَ وماءِ الحِضرِم ٤٧ - والخل والليمون والتفاح والنيسرباج مَعْدِن السمسلاح ٤٨ - كذا السعوطِ مع عشاءِ باكر دهن البنفسج الطري الفاتر ٤٩ ـ وبعدما تأكل فاشرب جُرْعة من بارد الماء تسنال نفعه ٥٠ - ورشٌّ في المجلس ماء البحر وامزجه في الرش بخلُّ خمر ٥١ ـ وشمَّ فيه صندلاً محكوكا ٥٢ - ولا تكاثِر فيه للحمام بل برَّد الجسمَ بالاستحمام ٥٣ - إياك أن تسهر فوق قُدرتك ولا تفوّته بسوء فيكرتك ٥٤ ـ ودع عناء الكدُّ فيه والتعب والانزعاجَ فيه أيضاً والنَّصَب ٥٥ ـ واحفظ لما أوصيك فيه وافعله حتى ترى الشمس ببرج السنبلة

والتمر هندي النافع المكرم أينضأ وكافورأ يكئن مفروكا

#### تدبير فصل الخريف:

٥٦ - وإن تحلُّ الشمسُ في الميزانِ يبدو الخريفُ ظاهرَ العَيان ٥٧ - يُحرُك السودا لفرط يُبْسِه وبرده من عكسه لنفسه ٥٨ - يشرب فيه المسهل القويا من لم يكن عن شربه غنيًا ٥٩ - فاشربه في عامك فرد دفعة ولا تبكن منك إليه رجعة ٦٠ ـ وكُلُ ما عُفِّن عند الريف ٦١ ـ فاتركه لا تأكُلُه بالجملة ٦٢ ـ وكلُ شيءِ بات في الملح رديّ ٦٣ ـ وخفف الحمَّامُ والجماعا ٦٤ - واحذر تكونَ مُهملاً لقولي تندمُ على التفريط يا ذا الحول

من الملوحات مع الحريف فإنه أصل لكل عله من لبن أو سمكِ مُقددٌ إنهما يُهيجا الأوجاعا

٦٦ ـ واستعمل اللحم السمينَ والسمكُ فما على جسمك فيهم من دَرَك ٧٧ ـ وكُلْ من الأسماك ما تفلُّسا ولا تلدُّقْ منه الله تملُّسا ٨٨ - وإن أكلته بحسب الشهوة فاحذر عليه أن تذوق القهوة ٦٩ - بل عسلَ النحل مع الجُلاَب إن شئت أن تنظفَرَ بالصواب ٧٠ - فعسلُ النحل يُزيل ضُرَّه والثُّوم، لكن أن يكون بُكره ٧١ - والزُبْدَ واليبراق كُلْ والإلية فليس في اكلِهِمُ أَذيَّهُ ٧٢ - واعلم بأن سائر الأدهان نافعة في مشل ذا الرسان ولا تُكفر فيه من أكل الرُطب ٧٤ - واجتنبِ الأصفر فهو علَّه لكل جسم كان فيه العِلَّة ٧٥ - ومصَّك الليمونَ من بعد الرُطَبْ يُطفي لهيبَ حرضه مع الكَرْب وازدده ينفعك متى أكلته ٧٧ - والعقربَ إن حلَّت به وتنزله كذلك القوسُ تمامُ التكملة

٦٥ ـ وإن دخلتَ فادِّهن قبل العرق ونطل الجسم وإياك القلق ٧٣ ـ واخضرَ البطيخ كُلْهُ والعِنَبْ ٧٦ ـ والمِشمشُ أمعن فيه إن أكلته

### تدبير فصل الشتاء:

٧٨ - وإن تحلُّ الشمسُ في الجدي أتى الباردُ الرطبُ المسمى بالشتا ٧٩ - لكنه فصلٌ شديدُ الوَخْم وضُرَّه يوجبُ تنجميدَ الدم ٨١ - والماعزَ احذره ولحمَ البقرِ واللفت والفجلَ الردي والجَزر ٨٢ ـ واللبنَ الحامض والخلُ دعه ٨٣ - وكل رطب بارد تجنب ولاتهون فيه واحذر تفربه

٨٠ يهيجُ فيه البلغمُ الثقيلُ فيه النكاحُ ضُرّه قبليل والخس والليمون فاتركه معه

٨٤ - واختر من الأطعمة السوادج كالأرز والمصلوق والطباهج ٨٥ ـ واستعمل الحَلُوي وشربَ الخمر ممزوجة واللحم فوق الجمر ٨٦ - وأكثر من الكنّ وقِل الحركة واستعمل الفاترا تلقى البركه ٨٧ - ونم وطيّاً واسبل الغطاء تأمن على أصضائك السهواء ٨٨ - واحذر نكاح حامل أو مُرضعة ولا عجوز ليس فيها منفعة ٩٠ - وكل من جاوزت الخمسينا فالموتُ منها قد غدا مبنيا ٩١ - لكن بنتَ العَشْر والثمانية تردُّ أعضاء الشباب الفانية ٩٢ - خدودُها تُغني عن التفاح وثغرها يُغني عن الأقباح ٩٣ - كذا لماها سكر مع عنبر وتحت إنطَيْها كمسكِ أذفر ٩٤ ـ والدلُو والحوتُ تمامُ التكملة فابدأ بأفعالك مثل الأولم

# القول في طبائع الأزمنة:

٩٥ ـ وبعدها أنظر ترى الزمانا صعتى لا أينضاً كما قد كانا ٩٦ ـ فاسمع لما أوصيك فهو حكمة فوائد مجموعة في كلمة ٩٧ ـ إياكُ أن تُسرف في النكاح فإن فيه قبلة الصلاح ٩٨ ـ وإن دعتك شهوة الجماع إياك أن تسميل للأفاعي ٩٩ ـ ولا تجامع يوم تُفصد تندم قليلُ من يفعلَها ويسلم ١٠٠ ـ واحذر على الجسم من الذماء فإنَّ فيه صِحّة القِواء ١٠١ ـ واحذره في يوم شديدِ الحرّ فإنه مجلبةً للنصرر ١٠٢ ـ ولا تسرى شسرب دوام فسيه بل السغدا من باكبر يسكنفسه ١٠٣ - كُلْ من طعام اللّبن المبكر والرزّ والسمن الكشير السكر

١٠٤ ـ والروسُ والتطماج والتُبّالة لا ضُرَّ في هـذا ولا إبّـالـة

١٠٥ ـ وكلما اشتقتُ إلى الطعام فإنه أنفعُ للأجسام ١٠٦ ـ ومكِّن الأكلَ إذا اشتقت وكُلْ فهكذا قال الحكيم يا رجل ١٠٧ ـ وقم عن المأكولِ قبل الشبع واسمع لقولي يا أخي فتنفع ١٠٨ - فالنفسُ ما تهواه بالتقدير قبليله يُنغنني عن النكشير ١٠٩ ـ واجعل مِعاك قسمةً مقسومةً على ثلاث كلُّها منظومة ١١٠ ـ الثُّلثُ للأكل وثلثُ الماء والشُّلث الأخيرُ للسهواء ١١١ - واعطِ لكلِ ثلثا نصيبة تُكفى بها الأسقام والمصيبة

#### فوائد بعض الأغذية والأدوية

١١٢ ـ وكلُ ما كان من الحوامض من مسهلٍ أو مالح أو قابضِ ١١٣ - يَنْفَعُ للصفرا بلا خلاف وما عبدا هذا فبالخلاف ١١٤ ـ ومن يجد برأسه صُداعا وضرباناً زايداً لذّاعا ١١٥ - فالطِّخُ لهُ الجبهة بالحيِّ عَلَم والصِّنْدِل المحكوكِ يذهبُ الألم ١١٦ ـ ثم اسْقِهِ الإنجاص والقراصيا إن كنت من حق له مداويا ١١٧ - فإن يكن ذاك من الهواء لا بد من شيء من الجماء ١١٨ ـ بخره بالقُسط ودثِّر جسده ولا تبيرده يبزل ما يبجده ١١٩ ـ ومن أتى يشكو الهوا بصدره حسو الشعبير أعطه بقدره ١٢٠ - واجعل غذاه حفنة من رُزّ مُصْلوقة قد خُتُرت باللّوز ١٢١ ـ وإن تجد في الحلق من ذاك أثر إفصده يبرا ليس في ذاك ضرر

١٢٢ - وأغطِه مثقالَ من كثيره مع النشا واللوز والخميرة

ألعِقْهُ قِرصَ الورد ليلاً واجتهد فالنفعُ فيه ليس بالقليل داء عظیم لیس بالیسیس فيه الشفا لدائه معجل محفوظة في صدره مصونه

١٢٣ ـ ومن به سوء مِزاج في الكبد ١٢٤ ـ إن لم يكن أو بالزبيب الأسود مع ورق السورد السطري الأجسود ١٢٥ ـ وصاحبُ الطحال لا تنساه فالخلُ والتينُ له شِفاه ١٢٦ - ومن يكُن بحقنةٍ قد انكتم وخِفتَ أن يهوى بها إلى العدم ١٢٧ - خذ مُسهلَ السفرجل الجليل ١٢٨ ـ واجعلُ مُلوخيا له مُزوّرة بدهن لوز طيّب مُخترة ١٢٩ ـ ومن يكُنْ إسهالُه قد أسرفا وخفتَ من إسهاله أن يَتُلفا ١٣٠ - فليفتدي بشردةِ السُّمَّاقِ ويستربُكِ السدهن مع الأمراق ١٣١ ـ وإن تجد مغصاً بكن في الجوف وخفت منه وهو معنى الخوف ١٣٢ \_ فأسقه الكمون ثم المصطكى والشمر الأخضر يذهب ما شكى ۱۳۳ ـ ومن به عصرٌ من الزحير ١٣٤ ـ فأعطه المَخَطُّميّ وزرُّ الوردِ ودُهـنَ وردٍ أو شراب الـورد ١٣٥ ـ والعودَ والصندلَ والسفرجل ١٣٦ - برّدهُ بعد الغَلْي في قنينة واسقيه يَلْقى راحةً مُبينة ١٣٧ \_ وصاحبُ الحمّى ونفضَ البرد خُذْ ما أقولُ وصِفْ له من بعدي ١٣٨ - لاطِفْهُ بالمسهل والنقوع والقيء والراحة والهجوع ١٣٩ \_ وأي شيء رُمْت فاسأل لا تخف تلقى حكيماً عالماً بما يَصِف ١٤٠ ـ يُظهرُ أسراراً غَدَتْ مكنونهُ ١٤١ \_ واغلَم بأن الطِب أن ترى المرض والبيِّنَ الحادثَ فيه والعَرَض ١٤٢ - وما الذي ينفعُ تلك العِلَّة من غير إكشار وغير قِلَّة ١٤٣ ـ فهكذا علمني العليمُ وقال احفظ ما حكى الحكيم

١٤٤ ـ من علم بُقراطَ وبطليموسَ وفضلِ دانسالَ وجالسنوسَ ١٤٥ ـ والله يَنهدي من به هَدانا ويُعطِه من خوفِه أمانا ١٤٦ - ثم الصلاةُ بعد حَمْدِ القادر على النبيِّ الهاشميِّ الطاهر ١٤٧ ـ ثم على أصحابه والأهل ما غيردت قُمريّة في أثمل (١)

وواحدٌ فهو تمامُ الفرد والحمدُ لله الكريم المصمدّ ثم المصلاة دائم الأيام على النبي المصطفى التهامي ثم البصلاة والسلام للأبيد من غير حصر لهما ولا عدد على محمد وصحبه ذوي الرتبة وتابعيهم دائماً بمئة وهمذه زيادة الفقيري محمد بن الحلبي البصيري يرجو من المولى الكريم المغفرة ثم المنجاة من عداب الآخرة

<sup>(</sup>١) عدةُ أبيات لها سبعون وأربعون بعدها عشرون

# الفهارس

| ع الصفحة                   | لموضو                 |
|----------------------------|-----------------------|
| ٥ نم                       | • المقد               |
| ا هو الطب                  | _ ما                  |
| نى بدأ ظهور الطبت          | _ مة                  |
| طب عند المصريين            | ـ ال                  |
| طب عند الأمم البائدة       | 네 _                   |
| طب عند اليهود٧             | _ ال                  |
| طب عند الصينين             | ـ ال                  |
| طب عند اليونانيين والرومان | ـ ال                  |
| طب عند الفرسم              | ـ ال                  |
| طب عند العربطب عند العرب   | _ ال                  |
| ب في الشعر العربي          | <ul><li>الط</li></ul> |
| بة الهمزة (ء)              | قافي                  |
| بة الباء (ب)               | قافي                  |
| ية الحاء (ح)               | قافي                  |
| ية الدال (د)               | قاف                   |
| ية الذال (ذ)               | قاف                   |
| پة الراء (ر)               | قاف                   |
| ية السين (س)               | قاف                   |

| Y X               | قافية الضاد (ض)                                   |
|-------------------|---------------------------------------------------|
| YY                | قافية الطاء (ط)                                   |
| YY                | قافية العين (ع)                                   |
| Y E               | قافية الكاف (ك)                                   |
| Y Q               | قافية اللام (ل)                                   |
| YV                | قافية الميم (م)                                   |
| T                 | قافية النون (ن)                                   |
| rx                | قافية الهاء (هـ)                                  |
| YY                | قافية الياء المقصورة (ى)                          |
| TT                | قافية الياء (ي)                                   |
| ٣٤                |                                                   |
| لعربي             | <ul> <li>فوائد الأغذية في الشعر ا</li> </ul>      |
| ٣٧                |                                                   |
| ٣٨                |                                                   |
| ۳ ۹               |                                                   |
| r 4               | ـ التفاح                                          |
| r q               |                                                   |
|                   | _                                                 |
| £ •               | ـ التمرــــــــــــــــــــــــــــــــ           |
| £ <u></u>         | ـ التمرــــــــــــــــــــــــــــــــ           |
| £ •               | ـ التمرــــــــــــــــــــــــــــــــ           |
| £ <u></u>         | ـ التمر<br>ـ التينـــــــــــــــــــــــــــــــ |
| £ *<br>£ *        | ـ التمر<br>ـ التين<br>ـ الحلفاء                   |
| £ *<br>£ *<br>£ \ | - التمر<br>- التين<br>- الحلفاء<br>- الخبز        |

| ξ ξ | ـ الرمان                                          |
|-----|---------------------------------------------------|
| ξ ξ | ـ الزنجبيل                                        |
| ٤٦  | ـ السفرجل                                         |
| ٤٧  | ـ السمكــــــــــــــــــــــــــــــــ           |
| ٤٧  | ـ السواك                                          |
| ٤٨  | ـ العدس                                           |
| ٤٩  | ـ الكراث                                          |
| ξ 4 | ـ الكرفس                                          |
| 0 4 | ـ الكمون                                          |
| 0 • | ـ الكندر                                          |
| ٥ / | ـ اللبن                                           |
| ٥٣  | _ الماء                                           |
| ٥ ٤ | ـ الملح                                           |
| o q | ـ الهريسة                                         |
|     | <ul> <li>أرجوزة ابن سينا في الطب</li> </ul>       |
|     | ـ المقدمة العشرية                                 |
|     | ـ ذكر حد الطب                                     |
| ٥٨  | ـ ذكر تقيم الطب                                   |
| ٥٩  | ـ ذكر الأمور الطبيعية                             |
| 09  | ● أولاً في الأركان                                |
| ٥٩  | ● الثاني في الأمور الطّبيعيّة وهو العلم بالمزاج . |
|     | ـ ذكر أمزجة الأزمنة                               |
| ٦٠  | ـ ذكر أقسام النّامي                               |
| 71  | ـ ذكر أم: حة الأسنان                              |

| ورة والأنوثة                            | ـ ذكر الذكو     |
|-----------------------------------------|-----------------|
| ىنىن                                    |                 |
| ان وأولاً في البشرةا                    | ـ ذكر الألو     |
| ، الشَّعر                               | ـ ذكر ألوان     |
| العين                                   | ـ ذكر ألوان     |
| ه من الأمور الطّبيعيّة، وهو الأخلاط     | • الثالث        |
| من الأمور الطّبيعيّة، وهو الأعضاء       | • الرابع        |
| س من الأمور الطّبيعيّة، وهو الأرواح     | • الخام         |
| س من الأمور الطبيعية وهو القوى          |                 |
| القوى الطبيعية                          |                 |
| القوى الحيوانية                         |                 |
| ِ القوى النفسانية                       | ـ ثالثاً: ذكر   |
| ع من الأمور الطّبيعيّة، وهو الأفعال     | • السابع        |
| لأمور الضرورية                          | ● ذکر ا         |
| ر الشَّمس في الهواء                     | ـ أولاً: تأثير  |
| النجم في الهواء مع الشمس                | ـ ثانياً: تأثير |
| الهواء بحسب الجبال والبلاء              |                 |
| ر الهواء بحسب البحار                    |                 |
| فيُّره بحسب الرِّياح                    |                 |
| فيُّره بحسب ما يجاوره من التراب والمياه | ـ سادساً: تە    |
| يُره بحسب المساكن                       |                 |
| بحسب المشموم من ريحان وطيب              |                 |
| ن في البصرن                             |                 |
| من الأمور الضرورية، وهو المأكل والمشرب  | ● الثاني:       |

| ـ أحكام المشروب من عاء وغيره                                                |
|-----------------------------------------------------------------------------|
| ● الثالث: من الأمور الضرورية، وهو النوم واليقظة                             |
| ● الرابع: من الأمور السَّتَّة الضروريَّة، وهو الحركة والسَّكون              |
| ● الخامس: من الأمور الضرورية، وهو الاستفراغ والاحتقان                       |
| <ul> <li>● السادس: من الأمور الضرورية، وهو في الأحداث النفسانية٧</li> </ul> |
| ـ الأمور الخارجة عن الطبيعة٧                                                |
| أولاً: في الأمراض الكائنة في الأعضاء المتشابهة الأجزاء٧                     |
| ثانياً: ذكر الأمراض في الأعضاء الآليّة٧١                                    |
| ثالثاً: ذكر انحلال الفرد                                                    |
| ● الثاني: في الأمور الخارجة عن الطبيعة وهي الأسباب٧٢                        |
| ـ أسباب انصباب المادة                                                       |
| ـ أسباب المرض الحار                                                         |
| ـ أسباب الأمراض الباردة                                                     |
| ـ أسباب الأمراض الباردة                                                     |
| ـ أسباب أمراض الرّطوبة                                                      |
| ـ أسباب أمراض اليبوسة                                                       |
| ـ أسباب الأمراض في الأعضاء الآليّة٧٤                                        |
| ـ أسباب انسداد المجاري                                                      |
| ـ أسباب انفتاح المجاري                                                      |
| ـ أسباب زيادة العدد ونقصانه                                                 |
| ـ أسباب أمراض الخشونة والملامسة                                             |
| ـ أسباب الاقصال والانفصال                                                   |
| ـ أسباب انحلال الفرد٧٦                                                      |
| ● الثالث من الأمور الخارجة عن الطبيعة، وهي الأعراض٧٦                        |

| ٧٦         | ـ الأعراض المأخوذة من حالات البدن                              |
|------------|----------------------------------------------------------------|
| ٧٧         | ـ الأعراض المأخوذة مما يبرز من البدن                           |
| ٧٧         | • ذكر الدلائل                                                  |
| ٧٨         | ـ ذكر الدلائل العامة الحاضرة                                   |
|            | أ ـ الاستدلال بأفعال الدماغ                                    |
| ٧٨         | ب ـ الاستدلال بأفعال القلب                                     |
| ٧٨         | • أجناس النبض                                                  |
| ٧٨         | أولاً: جنس مقدار الانبساط                                      |
| v 9        | الثاني: جنس زمان الحركة                                        |
| v 4        | الثالث: جنس زمان السكون                                        |
| ٧٩         | الرابع: جنس مقدار القُوى                                       |
| ٧٩         | الخامس: جنس قوام جرم الشريان                                   |
| v 9        | السادس: جنس كيفية جرم الشريان                                  |
| ۸٠         | السابع: جنس ما يحتوي عليه الشريان                              |
| ۸ نـــــــ | الثامن: جنس زمان الحركات والفترات                              |
| ۸ ٠        | التاسع: جنس خاصة الكمية                                        |
| ۸ ٠        | العاشر: جنس عدد نبضات العرق                                    |
| ۸١         | • ذكر نبض السّنّ والفصل والبلد والمزاج والسّحنة والذكر والأنثى |
| ۸۲         | • الاستدلال بالنفث                                             |
| ٧٣         | • الاستدلال بأفعال الكبد                                       |
|            | • الاستدلال بالبول                                             |
| ۸۳         | ـ أجناس البول                                                  |
| ۸٤         | _ ـ أولاً: في قوامه                                            |
| ۸٤         | ـ ذكر القوام                                                   |

| ـ ذكر الرسوب                                  |
|-----------------------------------------------|
| ـ ذكر مكان الرسوب ٨٤                          |
| ـ ذكر قوام الرسوب                             |
| ـ ذكر ريح البول                               |
| • الاستدلال من البراز                         |
| أولاً: في الكمية                              |
| ثانياً: الاستدلال بالقوام                     |
| • الاستدلال بالعرق                            |
| ـ ذكر كيفية العرق                             |
| ● ذكر الدلائل العامة المنذرة بالمرض أو الشفاء |
| • ذكر الامتلاء                                |
| أولاً: الامتلاء بحسب القوَّة                  |
| ثانياً: ذكر الامتلاء بحسب التجاويف            |
| • ذكر علامات غلبة الدم فكر علامات غلبة الدم   |
| • ذكر علامات غلبة الصفراءه                    |
| • ذكر علامات غلبة السوداء                     |
| • ذكر علامات غلبة البلغم                      |
| • ذكر العلامات المنذرة في المرض               |
| • ذكر العلم بأوقات المرض                      |
| • ذكر العلم بطول المرض أو بقصره               |
| • ذكر معرفة البحرانعه                         |
| ● ذكر ضروب التغاير                            |
| • ذكر ما يحتاج إلى علمه في البحران            |
| • ذكر العلامات المنذرة بالبحران               |

| r P     | • ذكر أيام البحران                                     |
|---------|--------------------------------------------------------|
| 9V      | <ul> <li>ذكر الدليل على ما ينقضي به البحران</li> </ul> |
|         | <ul> <li>ذكر العلامات المنذرة بالموت</li> </ul>        |
|         | أولاً: في العلامات الرديئة المأخوذة من الأفعال         |
|         | ثانياً: ذكر العلامات المنذرة بالموت المأخوذة من حالات  |
|         | ثالثاً: ذكر العلامات المنذرة بالموت، المأخوذة مما يبرز |
|         | • ذكر العلامات المبشرة بالسَّلامة                      |
|         | ذكر وجوه العمل عند الحكم بالأدلة                       |
|         | كمل الجزء العلمي من الأرجوزة                           |
|         | القسم الثاني في الأرجوزة الطبية                        |
|         | وهو القسم العلمي                                       |
| ١٠٥     | • تقسيم عمل حفظ الصحة                                  |
|         | وهو الأول من العمل بالدواء والغذاء                     |
| صيفه۲۰۱ | ● تدبير الصحيح بقول مطلق في هوانه جملة وخاصة في        |
| 1 * Y   | ● تدبير المأكول بالجملة، وخاصة في الصيف                |
| \ • Y   | ـ أوقات الأكل                                          |
| ١٠٨     | ـ تدبير المأكل في الصيف                                |
| ۱ • ۸   | ● تدبير المشروب                                        |
| ١٠٨     | ـ تدبير المشروب                                        |
| ١ • ٩   | ـ تدبير النبيذ وشبهه                                   |
|         | ـ تدبير النوم                                          |
| 11      | ـ تدبير الحركة                                         |
| 11      | ـ تدبير باقي فصول العام                                |
|         | تاب الله مخامة في الح                                  |

|                                         | ـ تدبير المسافر في البر وخاصة في القر                                     |
|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
|                                         | ـ تدبير المسافر في الحر                                                   |
| ١١٣                                     | ● تدبير الطفل                                                             |
| 117                                     | _ أولاً: في بطن أمه                                                       |
| ١١٣                                     | ـ ثانياً: تدبير المخاض                                                    |
| ١١٤                                     | ـ ثالثاً: اختيار الظئر                                                    |
| ١١٤                                     | ـ رابعاً: تدبير الطفل في حضانته                                           |
| ١١٥                                     | ـ تدبير الناقة                                                            |
| 117                                     | ـ تدبير الصحة في الشيوخ                                                   |
| ف <i>ي</i>                              | ـ تدبير من نقصت صحته في عضو دون عضو أو                                    |
|                                         | وقت دون وقت                                                               |
| ١١٧                                     | ـ الاحتيال في جسم المرض قبل ظهوره                                         |
| ı                                       | en hi e i hi i hi i ishi ki m                                             |
| بي                                      | <ul> <li>الجزء الثاني من العمل وهو العمل في رد الصحة ع</li> </ul>         |
|                                         | • الجزء الثاني من العمل وهو العمل في رد الصحه ع<br>المرضى بالدواء والغذاء |
| 1 1 V                                   | -                                                                         |
| \ \X\                                   | المرضى بالدواء والغذاء                                                    |
| \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \   | المرضى بالدواء والغذاء                                                    |
| \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \   | المرضى بالدواء والغذاء                                                    |
| 1 1 \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ | المرضى بالدواء والغذاء                                                    |
| 1 1 \\                                  | المرضى بالدواء والغذاء                                                    |
| 1 1 \\                                  | المرضى بالدواء والغذاء                                                    |
| 1 1 \\                                  | المرضى بالدواء والغذاء                                                    |
| 1 1 \\                                  | المرضى بالدواء والغذاء                                                    |

| • دستور يعرف به الرطب من اليابس١٢١                 |
|----------------------------------------------------|
|                                                    |
| ـ ذكر درجات الدواء المفرد                          |
| • ذكر القوى الثواني من الأدوية المفردة             |
| ـ أولاً: في الأدوية المنضجة                        |
| ـ ثانيا: ذَكُر الأدوية الملينة                     |
| ـ ثالثاً: في الأدوية الصلبة                        |
| ـ رابعاً: في الأدوية المسددة                       |
| ـ خامساً: في الأدوية المفتحة للسَّدد               |
| ـ سادساً: في الأدوية الجلاءة                       |
| ـ سابعاً: في الأدوية المخلخلة                      |
| ـ ثامناً: في الأدوية المفتّحة لأفواه العروق        |
| ـ تاسعاً: في الأدوية المقبضة للعروق                |
| ـ عاشراً: في الأدوية المحرقة                       |
| ـ حادي عشر: في الأدوية المعفنة                     |
| ـ ثاني عشر: في الأدوية الأكّالة                    |
| ـ ثالث عشر: في الأدوية الجذَّابة                   |
| ـ ـ رابع عشر: في الأدوية المسكتة للوجع             |
| ● ذكر القوى الثوالث من الدواء المفرد               |
| ● ذكر الصفات التي تكون عليها الأدوية               |
| • علاج سوء المزاج وعلاماته                         |
| ● الاستدلال على مرض سوء المزاج الحار               |
| • الاستدلال على مرض سوء المزاج البارد              |
| ● الاستدلال على مرض سوء المزاج الرطب أو اليابسدلال |
| • علاج الأمراض الامتلائية وشروط الاستفراغ          |

| ١٢٨    | ـ ضروب الاستفراغ                                                 |
|--------|------------------------------------------------------------------|
| ١٢٨    | ● ذكر جميع العلل الدموية التي يفصد فيها                          |
| ١٢٨    | ـ أولاً: فصد الورم الفلغموني                                     |
| 179    | ـ ثانياً: الفصد في القروح والبثور حيث كانت                       |
| 179    | ـ ثالثاً: الفصد في امتلاء العروق وانفجار الدم                    |
|        | ـ رابعاً: الفصد في علل متفرقة                                    |
| ١٣٠    | • علاج العلل الدموية                                             |
| ١٣٠    | ● العلل الصفراوية                                                |
|        | ـ علاج العلل الصفراوية                                           |
| ١٣١    | • العلل البلغمية                                                 |
| ١٣٢    | ـ علاج الأمراض البلغمية                                          |
| 177    | ● الأمراض السوداوية                                              |
| 177    | ـ علاج الأمراض السوداوية                                         |
| 177    | ● الجز الثالث من العمل وهو العمل باليد                           |
|        | وتقسيمه إلى ثلاثة أقسام                                          |
| 178371 | ● القسم الأول: العمل في العروق                                   |
| 371    | ـ أجناس العروق ومنافعها في الفصد                                 |
| 170    | ـ العمل في الشَّرايين                                            |
| ١٣٥    | • القسم الثاني: من العمل باليد، العمل في اللحم.                  |
| 170    | _ ـ أولاً: في الشرط                                              |
|        | ـ ثانياً: العمل بالقطع في اللحم                                  |
| 177    | ـ ثالثاً: العمل بالكي في اللحم                                   |
| ١٣٧    | ـ رابعاً: البط، من عمل اليد في اللحم                             |
| 1 T'Y  | <ul> <li>القسم الثالث: من العمل باليد، العمل في العظم</li> </ul> |

| 101     | العلم في الشعر العربي           |
|---------|---------------------------------|
| ١٣٧     | ـ أولاً: في الجبر               |
|         | ـ ثانياً: علاج الخلع في العظم   |
|         | الأرجوزة المستوية               |
| ا       | إلى الشيخ الرئيس أبي علي بن سيا |
| مة      | في تدبير الصحة في الفصول الأرب  |
| ١٣٩     | - تدبير فصل الربيع              |
| ١٤٠     | ـ تدبير فصل الصيف               |
| 1 & 1   | ـ تدبير فصل الخريف              |
| ١٤٢     | ـ تدبير فصل الشتاء              |
| ١٤٣     | ـ القول في طبائع الأزمنة        |
| ١٤٤3 ١٤ | ـ فوائد بعض الأُغذية والأدوية   |
|         | • المحتوى                       |

٨ كتب منفصلة أو مجلدان فاخران

5 (SA) EXED)

ولرت و ولغرفه ولحتكم والتوركور ووالطروئف والزهر والمقوق







